بحثمحكم

# تعارض السنة القولية والفعلية

«دراسة وتطبيقاً »

إعداد د.خالدبن مفلحبن عبدالله آل حامد \*

\* عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بالرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

#### المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: فإن تعارض السنة القولية والفعلية؛ من المسائل المشكلة عند العلماء في القديم والحديث؛ وذلك من جهة الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخر، ولم أجد -فيما وقفت عليه- بحثاً خاصاً في هذه المسألة، ومن خلال اطلاعي على هذه المسألة في كتب المتقدمين، بدالي أن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير؛ لمعرفة الأحوال التي يقدام فيها القول على الفعل أو العكس؛ فقمت بكتابة هذا البحث المتواضع من أجل تحرير كلام أهل العلم في هذه المسألة وتأصيلها من كلامهم، ثم التفريع عليها ببعض التطبيقات الفقهية في بعض أبواب الفقه.

وقد تضمن هذا البحث الموسوم بـ (تعارض السنة القولية والفعلية «دراسة وتطبيقاً»): بعد المقدمة تمهيداً وثلاثة مباحث وخاتمة .

وأما المنهج الذي سوف ألتزم به في بحث هذا الموضوع -إن شاء الله تعالى- فعلى النحو الآتي :

- ١ جمع المادة العلمية من المصادر الأصلية.
- ٢- عزو الآيات إلى سورها مرقومة ، فإن كانت جزءاً من آية ذكرت ذلك .

# د. خالد بن مفلح بن عبدالله آل حامد

٣- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها، مع ذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث أو الأثر إن كانا دُوِّنا في المصدر، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإنني أكتفي بذلك، وإلا فإنني أذكر درجة الحديث من حيث الصحة وعدمها من الكتب المعتمدة في ذلك.

٤- توثيق أقوال الفقهاء من الكتب المعتمدة في كل مذهب.

٥- ترجمة مختصرة للأعلام غير المشهورين تتضمن: اسم العلم، ونسبه، ومذهبه الفقهى، وتاريخ مولده ووفاته مع ذكر مصدر ترجمته.

ولا يخفى أن الكمال عزيز، والقصور لازم، سوى كتاب الله سبحانه، فأسأله مغفرة الزلل والخطأ، كما أسأل العلي القدير الهدى والسداد، والإخلاص في الأقوال والأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان

# المطلب الأول: معنى التعارض

التعارض: في اللغة: عارض الشيء بالشيء مُعارضةً: قابَلَه، وعارضْتُ كتابي بكتابه أي قابلته، وفلان يُعارضُني أي يُباريني (١) «واعْتَرض الشيء صار عارضاً، كالخشبة المُعْتَرضَة في النهريقال: اعْتَرَضَ الشيء دون الشيء: أي حال دونه، واعْتَرضَ فلان فلانا أي وقع فيه، و عَارَضهُ أي جانبه وعدل عنه (٢).

# وفي الاصطلاح عرف بعدة تعريفات منها:

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٧/١٦٥.

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ١ /٤٦٧.

# تعارض السبّة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

- ۱ «تقابل الشيئين على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه» (٣).
- ٢- «تقابل الحجتين على السواء، لا مزية لإحداهما في حكمين متضادين» (٤).
- $^{-}$  "تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى»(٥).

٤ - «التعارض: مصدر تعارض الشيئان إذا تقابلا، تقول: عارضته بمثل ما صنع، أي أتيت بمثل ما أتى، فتعارض البينتين: أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى أو بإثبات ما نفته» (٦). والمعنى في هذه التعاريف متقارب، ولعل الأقرب لموضوع البحث هو التعريف الأول. وأكثر فروع هذه المسألة يمكن إزالة التعارض فيها بوجه من وجوه الجمع ، كما سيأتي في المبحث التطبيقي.

# المطلب الثاني: تعريف السنة

والسنة في اللغة هي: السيرة، حسنة كانت أم قبيحة، وكل من ابتدأ أمراً عمل به قوم بعده قيل هو الذي سَنَّه(٧)، وقد تكرر في الحديث ذكر السُّنَّة وما تصرف منها، والأصل فيه الطريقة والسيِّرة. وإذا أُطْلِقَت في الشرع فإنما يراد بها ما أَمَرَ به النبيُّ عَلَيْهُ ونَهى عنه ونَدَب إليه قولاً وفعلاً مما لم يَنْطَق به الكتابُ العزيز؛ ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنَّنَّةُ أي: القرآن والحديث، وفي الحديث «إنما أُنسَى لأسننَّ»(٨) أي إنما أَدْفَعُ إلى النِّسْيانُ

<sup>(</sup>٣) نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للأسنوى ٢ / ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) أصول البزدوي ١ /٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) أصول السرخسي ٢/١١.

<sup>(</sup>٦) المطلع ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٧) تاج العروس ١/٤٧٨.

<sup>(ُ^)</sup> أخْرجه مالك في الموطأ بلاغاً/ موطأ مالك ج ١ ص ١٠٠/ر ٣٧٥، قال الألباني: «إسناده منقطع» انظر: السلسلة الضعيفة (ج ١ / ص ١٧٨).

# د.خالدبن مفلح بن عبدالله آل حامد

لأسُوقَ الناسَ بالهداية إلى الطريق المستقيم، وأُبَيِّنَ لهم ما يحتاجون أن يفعلوا إذا عَرَضَ لهم النسيانُ (٩).

# وللسنة في الاصطلاح عند الإطلاق معنيان:

معنى عام: فهي تطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث، وأما في عرف أهل اللغة والحديث، وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة، كقولهم: فلان من أهل السنة (١٠).

معنى خاص: عرف الأصوليون السنة بتعاريف منها:

١- «كل ماشرعه الرسول عَلَيْهُ لهذه الأمة قولاً وفعلاً » (١١).

٢- «مايصدر من النبي عليه من الأفعال، أو الأقوال التي ليست للإعجاز » (١٢).

٣- «ما صدرعن النبي ﷺ من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير» (١٣).

وبناء على ذلك فإن السنة شاملة لثلاثة أمور: القول، والفعل، والتقرير، ومن لم يذكر التقرير في التعريف أدخله في الفعل، من جهة أن الكف فعل.

# المطلب الثالث: تعريف القول والفعل

القول في اللغة هو: «الكلام على الترتيب، أو هو: كل لفظ قال به اللسان، تامّاً كان أو ناقصاً» (١٤).

<sup>(</sup>٩) انظر: لسان العرب ١٣ /٢٢٠.

<sup>(ُ</sup>١٠) إرشاد الفّحول ٢/٣٥.

<sup>(</sup>١١) قواطع الأدلة في أصول الفقه ١/٣٧.

<sup>(</sup>١٢) نهاية السول في شرح منهاج الوصول للأسنوي ٢ / ٦٤١.

<sup>(</sup>۱۳) إرشاد الفحول ١/٣٥.

<sup>( (</sup>١٤) لسان العرب ٢ / /٧٢)؛ وانظر: القاموس المحيط ١٣٥٨/١.

# تعارض السبّة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

والفعل في اللغة: «كناية عن كل عمل متعدِّ أو غير متعدٍّ، فَعَل يَفْعَل فَعْلاً وفِعْلاً» (١٥)، وقال في (القاموس): «الفعل: حركة الإنسان، أو كناية عن كُلِّ عَمَل مُتَعَدٍّ» (١٦). وقال في (تاج العروس): «هو إحداث كل شيء، من عمل أو غيره، فهو أخص من العمل. أو كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد» (١٧).

أما تعريف القول والفعل في الاصطلاح:

فالمقصود بالقول هنا: القول المنسوب للنبي على ويترتب عليه حكم من الأحكام الشرعية الخمسة، وهي الوجوب والاستحباب، والتحريم والكراهة، والإباحة (١٨).

والمقصود بالفعل: الفعل المنسوب للنبي على الذي يكون فيه أسوة لأمته ويستدعي الاتباع (١٩). وهو شامل للأفعال الواقعة منه على ثما فيه الحركة والتأثير، والتي يشاهدها صحابته، فيدخل في ذلك أفعال الجوارح، وكذلك أحكامه التي تنقل عنه أنه قضى بكذا أو فعل كذا، وكتاباته التي تشتمل على خطاب (٢٠).

# المطلب الرابع: تقسيمات الفعل ودلالاته

<sup>(</sup>١٥) لسان العرب ١١/٢٨٥.

<sup>(</sup>١٦) القاموس المحيط ١/١٣٤٨.

<sup>(</sup>۱۷) تاج العروس ۱ /۷٤۱۳.

<sup>(</sup>١٨) انظر: قواطع الأدلة ١/٣٧؛ نهاية السول في شرح منهاج الوصول للأسنوي ٢/١٤١؛ إرشاد الفحول ١/٥٣.

<sup>(</sup>١٩) انظر: المحقّق من علم الأصول فيما يتعلق بافعال الرسول ﷺ /لشهاب الدين أبي محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي ص ٣٨ فما بعدها /تحقيق أحمد الكويتي ط مؤسسة قرطبة ١٤١٠هـ.

<sup>(</sup>٢٠) انظر: أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام ص ٣٧ فما بعدهاً، ص ، للدكتور محمد العروسي عبـد القادر ط دار المجنمع ١٤٠٤هـ.

#### د.خالد بن مفلح بن عبدالله آل حامد

فيه أن نقول: فعله على الله ينقسم إلى: ما شهد عليه قول منه ناص، وإلى ما لم يشهد عليه قول ناص. فأما ما يشهد عليه قول منه فهو: كأفعاله في صلاته، في قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي »(٢١)، وكأفعاله في نسكه مع قوله: «خذوا عني مناسككم»(٢٢)، فهذا الفن خارج عن متعلق الغرض من الكلام في الأفعال؛ فإن الأقوال هي المتبعة في هذا القسم، والأفعال في حكم الأعلام، ولكنا ذكرنا ذلك ؛ لاستيعاب الأقسام.

فأما ما ورد غير مقترن بقول شاهد عليه فينقسم إلى: الأفعال الجبلية التي لا يخلو ذو الروح عن جميعها : كالسكون والحركة، والقيام والقعود، وما ضاهاها من تغاير أطوار الناس، فإذا ظهر ذلك، فلا استمساك بهذا الفن من فعل.

وأما ما لم يقترن به ما يدل على كونه من الأفعال الجارية في العادات، فإنه ينقسم إلى : ما يقع بياناً، وإلى مالا يظهر ذلك فيه: فأما ما يقع بياناً، فهو بمثابة ورود قول في الكتاب على إجمال، فإذا وقع من رسول الله ﷺ فعل في حكاية حال، أو مراجعة وسؤال، فظهور قصده في بيان الإجمال ينزل منزلة القول المقترن بالفعل الشاهد عليه.

فأما ما لم يظهر فيه قصد البيان فهو ينقسم إلى: ما يقع في سياق القُرَب، ويظهر كونه في قصد الرسول عليه قربة، وإلى مالا يقع في سياق القرب.

فأما ما يقع قربة في قصده فهو: الذي اختلف فيه الخائضون في هذا الفن فذهبت طائفة إلى أن فعله عَيْكُ محمول على الوجوب، ويتعين اتباعه (٢٣)، وذهب ذاهبون إلى أن فعله لا يدل على الوجوب، ولكنه محمول على الاستحباب، وذهبت طائفة إلى

<sup>(</sup>٢١) صحيح البخاري ج١ /ص٢٢٦ / ح ٢٠٥ / باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع. (٢٢) من حديث جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه. صحيح مسلم ج٢ /ص٩٤٣ / ح١٢٩٧ / باب استحباب

رمى جمرة العقبة يوم النحر راكباً، وبيان قوله ﷺ: «لتأخذوا مناسككم».

<sup>(</sup>٣٣) وهم طوائف من المعتزلة، وابن سريج وأبو على بن أبي هريرة من الشافعية، انظر:البرهان في أصول الفقه ١ /٣٢٢.

# تعارض السبّة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

الوقف (٢٤). وبنحو هذا التفصيل المذكور قال الآمدي (٢٥) في كتابه «الإحكام» (٢٦).

وذكر الشوكاني-رحمه الله- تفصيلاً آخر أوضح من هذا، فجعلها سبعة أقسام على النحو التالي:

الأول: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية: كتصرف الأعضاء، وحركات الجسد. فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع، ولا نهي عن مخالفة، وليس فيه أسوة، ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح.

الثاني: ما لا يتعلق بالعبادات، ووضح فيه أمر الجبلة: كالقيام والقعود، ونحوهما، فليس فيه تأس، ولا به اقتداء، ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور.

الثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع، بمواظبته عليه على وجه معروف، ووجه مخصوص: كالأكل والشرب، واللبس والنوم، فقد وقع الخلاف في هذا القسم: هل الأصل فيه التشريع فيكون مندوباً، أو أن الأصل فيه عدم التشريع فيكون كالقسم الثانى؟

الرابع: ما علم اختصاصه به ﷺ: كالوصال، والزيادة على أربع، فهو خاص به لا يشاركه فيه غيره.

الخامس: ما أبهمه على النتظار الوحي، كعدم تعيين نوع الحج -مثلاً-. فقيل: يقتدى به في ذلك، وقيل: لا.

السادس: ما يفعله مع غيره عقوبة له . . . فإن وضح لنا السبب الذي فعله لأجله ، كان

<sup>(</sup>٢٤) وهم الواقفية. انظر: البرهان في أصول الفقه ١ /٣٢١–٣٢٣.

<sup>(</sup>٢٥) هو على بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي مصنف (الإحكام) ولد بـآمـد بـعـد الخمسين وخمسمائة بيسير، ورحل إلى بغداد، توفي في صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة. طبقات الشافعية ج ٢/٧٩-٨٠ /ت٧٩٩.

<sup>(</sup>٢٦) انظر: الإحكام للآمدي ١ /٢٢٧-٢٣٠.

# د.خالد بن مفلح بن عبدالله آل حامد

لنا أن نفعل مثل فعله، عند وجود مثل ذلك السبب، وإن لم يظهر السبب، لم يجز. وأما إذا فعله بين شخصين متداعيين، فهو جار مجرى القضاء، فتعين علينا القضاء بما قضى به. السابع: الفعل المجرد عما سبق:

فإن وردبياناً كقوله على: «صلوا كما رأيتموني أصلي» و «لتأخذوا عني مناسككم» (٢٧)، وكالقطع من الكوع بياناً لآية السرقة، فلا خلاف أنه دليل في حقنا و واجب علينا.

وإن ورد بياناً لمجمل، كان حكمه حكم ذلك المجمل، من وجوب، وندب، كأفعال الحج، وأفعال العمرة، وصلاة الفرض، وصلاة الكسوف.

وإن لم يكن كذلك، بل ورد ابتداء فلا يخلو:

فإن علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة ، فاختلفوا في ذلك على أقوال: الأول أن أمته مثله في ذلك الفعل ، إلا أن يدل عليه اختصاصه . والثاني أن أمته مثله في العبادات دون غيرها . والثالث الوقف . والرابع لا يكون شرعاً لنا إلا بدليل .

وإن لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة، فاختلفوا فيه على أقوال، ثم ذكر الأقوال الأربعة على التفصيل المتقدم للجويني.

وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة، بل كان مجرداً مطلقاً، فقد اختلفوا فيه بالنسبة إلينا على أقوال، وهي نفس الأقوال فيما ظهر فيه قصد القربة، ورجح الشوكاني أنه محمول على الندب في الموضعين(٢٨).

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن دلالة الأفعال لها ثلاث صور ، قال :

<sup>(</sup>۲۷) سبق تخریجهما.

<sup>(</sup> $^{(\Lambda^{\prime})}$ ) انظر: إرشاد الفحول ١ /٥٦؛ أصول السرخسي ٢ /٨٦ - ٩٠؛ المستصفى ١ /  $^{(\Lambda^{\prime})}$  الموافقات  $^{(\Lambda^{\prime})}$  المحرير ج٣ ص  $^{(\Lambda^{\prime})}$ .

# تعارض السنّة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

«واعلم أن مسألة الأفعال لها ثلاثة أصول:

أحدها: أن حكم أمته كحكمه في الوجوب والتحريم وتوابعهما، إلا أن يدل دليل يخالف ذلك.

الأصل الثاني: أن نفس فعله يدل على حكمه على إما حكم معين أو حكم مطلق وأدنى الدرجات الإباحة.

الأصل الثالث: هل يقتضى الفعل حكماً في حقنا من الوجوب -مثلاً وإن لم يكن واجبا عليه كما يجب على المأموم متابعة الإمام فيما لا يجب على الإمام، وعلى الجيش متابعة الإمام فيما لا يجب على الإمام؟ هذا ممكن أيضاً. بل من الممكن أن يكون (سبب) الوجوب في حقه معدوماً في حقنا، ويجب علينا لأجل المتابعة ونحوها، كما يجب علينا الرمل والاضطباع مع عدم السبب الموجب له في حق الأولين أو سبب الاستحباب منتفياً في حقنا. . . وهذا الذي ذكرناه في المتابعة قد يقال في كل فعل صدر منه اتفاقاً لا قصداً، كما كان ابن عمر -رضي الله عنه - يفعل في المشي في طريق مكة، وكما في تفضيل إخراج التمر، وهذا في الاقتداء نظير الامتثال في الأمر، فالفائدة قد تكون في نفس تقيدنا بهديه وبأمره، وفي نفس الفعل المفعول المأمور به والمقتدى به، فهذا أحرى في الاقتداء (٢٩).

منشأ الاختلاف في دلالات الفعل:

اختلاف العلماء في دلالات فعل النبي عليه يعود لسبين:

الأول: تقسيم هذه الأفعال إلى أقسام متعددة بلا دليل.

الثاني: أن الفعل لادلالة له؛ لأنه ليست له صيغة (٣٠). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢٩)- انظر: المسودة - ج١/ ص ٦٥-٦٦؛ وانظر: أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام ص ١٩٠-١٩٢. (٣٠) انظر: أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام ص ١٩٣-١٩٤.

# المبحث الأول: صور التعارض التعارض التعارض في السنة إما أن يكون بين الأقوال أو بين الأفعال الأقوال والأفعال

# المطلب الأول: التعارض بين الأقوال

إذا وقع التعارض بين الأقوال فإن أمكن الجمع بينها بحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، أو على حالين، أو زمانين، أو غير ذلك من وجوه الجمع – فهو المتعين، فإن تعذر ذلك وعلم المتأخر منها فيكون ناسخاً، وإلا فيصار إلى الترجيح بينها بوجه أو أكثر من أوجه الترجيح (٣١).

# المطلب الثاني: التعارض بين الأفعال

ذهب معظم الأصوليين إلى منع التعارض بين الأفعال؛ بحيث يكون البعض منها ناسخاً لبعض، أو مخصصاً له، كالأقوال. قال أبو المعالي الجويني (٣٢)-رحمه الله-: «إذا نقل عن رسول الله على فعلان مؤرخان مختلفان، فقد صار كثير من العلماء إلى أن التمسك بآخرهما واعتقاد كونه ناسخاً للأول، وتنزيلهما منزلة القولين المنقولين المؤرخين؛ فإن آخرهما ناسخ لأولهما إذا كانا نصين» (٣٣).

<sup>(</sup>٣١) انظر: البرهان في أصول الفقه ١/٣٢٧؛ المحصول لابن العربي ١/١١١؛ شرح الكوكب المنير ج٢ ص ٢٦٦؛ البحر المحيط في أصول الفقه ج٣ ص ٢٦١ فما بعدها؛ إرشاد الفحول ١/١١؛ الإبهاج ٢/٢٧٢؛ أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام/محمد سليمان الأشقر ص ١٨٤ ط مكتبة المنار الإسلامية ١٣٩٨ه... (٣٦) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد ضياء الدين أبو المعالي بن الشيخ أبي محمد الجويني، ولد في المحرم سنة عشر وأربعمائة، وتوفي في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة، من أبرز مؤلفاته: كتاب البرهان في أصول الفقه، والتلخيص مختصر التقريب والإرشاد في أصول الفقه «انظر: طبقات الشافعية ج١ ص٥٥٥/ت ٢١٨».

#### تعارض السنة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

وقال الشوكاني (٣٤) -رحمه الله-: «والحق أنه لا يتصور تعارض الأفعال؛ فإنه لا صيغ لها يمكن النظر فيها والحكم عليها، بل هي مجرد أكوان متغايرة واقعة في أوقات مختلفة، وهذا إذا لم تقع بيانات للأقوال، أما إذا وقعت بيانات للأقوال؛ فقد تتعارض في الصورة، ولكن التعارض في الحقيقة راجع إلى المبينات من الأقوال، لا إلى بيانها من الأفعال، وذلك كقوله على : «صلوا كما رأيتموني أصلي»، فإن آخر الفعلين ينسخ الأول كأخر القولين، لأن هذا الفعل بمثابة القول» (٣٥).

قال صلاح الدين العلائي (٣٦) -رحمه الله-: «وهذا القول هو الذي أطبق عليه جمهور أئمة الأصول» (٣٧).

وحكى ابن العربي(٣٨) -رحمه الله- الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

الأول: أن التعارض يدل على التخيير.

الثاني: تقديم المتأخر منها، كالأقوال إذا تأخر بعضها.

الثالث: حصول التعارض وطلب الترجيح من خارج (٣٩).

<sup>(</sup>٣٤) هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني ثم الصنعاني، ولد في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف، توفي في السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة خمسين ومائتين وألف. من أبرز مؤلفاته: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وإرشاد الفحول في تحقيق علم الأصول. نقلاً عن مقدمة الروضة الندية شرح الدرر البهية ١/١٤ فما بعدها.

<sup>(</sup>٥٥) إرشاد الفحول ١/١٦؛ الإبهاج ٢/٣٧٣.

<sup>(</sup>٣٦) هو خليل بن كيكلدي أبو سعيد صلاح الدين بن العلائي الدمشقي الـشّافعي. ولد في أحد الربيعين سنة أربع وتسعين وستّ مائة. وتوفي في القدس في المحرم سنة إحدى وستين وسبعمائة، انظر: الوافي بالوفيات – ج ٤ /ص ٣٩٢ / ٢٩٥٢.

<sup>(</sup>٣٧) انظر: تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ص٥٩، تُحقيق محمد إبراهيم الحفناوي ط. دار الحديث ١٤١٦هـ.

<sup>(</sup>٣٨) هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي، ولد في سنة ثمان وستين وأربع مئة، توفي بفاس سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء ج٢٠/ ص١٩٧/ حم١٤ الديباج المذهب ج١/ص٢٨١ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣٩) انظر: المحصول لابن العربي ١١١١.

# المطلب الثالث: التعارض بين الأقوال والأفعال

وهذا هو محل البحث، وقد اختلف العلماء في عدد الصور التي تتحقق من وجود التعارض بين الأقوال والأفعال، لخصها الشوكاني-رحمه الله- في (إرشاد الفحول) في ثمانية وأربعين قسماً، وقرر أن أكثرها لم ترد به السنة، ثم ذكر أربعة عشر قسماً مما وردت به السنة، وهو قد نقله ملخصاً عن (البحر المحيط) (٤٠).

وملخص قوله: أنه إذا وقع التعارض بين قول النبي عَلَيْ وفعله فلا يخلو من الأقسام التالية:

أحدها: أن يعلم تقدم القول على الفعل، بحيث لا يتخلل بينهما زمان.

الثاني: أن يعلم تقدم القول على الفعل، بحيث يتراخى أحدهما عن الآخر.

الثالث: أن يعلم تقدم الفعل على القول، بحيث لا يتخلل بينهما زمان.

الرابع: أن يعلم تقدم القول على الفعل، بحيث يتراخى أحدهما عن الآخر.

الخامس: أن يعلم تقدم الفعل على القول، بحيث لا يتخلل بينهما زمان.

والسادس والسابع والثامن: في القول -إما أن يكون القول عاماً للنبي على ولأمته، أو خاصاً به، أو خاصاً بأمته؛ فتصبح ثمانية أقسام.

التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر: في الفعل إما أن يدل دليل على وجوب تكراره في حقه على وحوب تأسي الأمة به، أو لا يدل دليل على واحد منهما، أو يخص أمته. حصل منها اثنا عشر قسماً، نضربها في أقسام الفعل الأربعة بالنسبة إلى ثبوت دليل التكرار ودليل وجوب التأسي أو عدمهما، أو وجود أحدهما دون الآخر، فيحصل ثمانية

<sup>(</sup>٤٠) وهو لبدر الدين بن محمد بهادر الزركشي /انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ج ٣ ص ٢٦١ فما بعدها.

وأربعون قسماً، وقد قيل: إن الأقسام تنتهي إلى ستين قسماً (٤١) «وأكثر هذه الأقسام غير موجود في السنة» (٤٢).

# المبحث الثاني: بيان الخلاف في تعارض السنة القولية والفعلية المطلب الأول: ضابط الخلاف في المسألة

يفهم مما تقدم -من كلام العلماء- أنه لابد من توافر أربعة أمور لوقوع الخلاف في هذه المسألة:

الأول: أن يكون القول عاماً بالنسبة للمخاطبين. فإن كان القول خاصاً لأحد المخاطبين لم يدخل في ذلك، ومن أمثلة ذلك: نهيه - عن التضحية بما دون السنة في المعز، ثم رخص لأبي بردة (٤٣) - رضي الله عنه - في أن يذبح جذعة من المعز، ثم قال على «اذبحها، ولن تصلح لغيرك» (٤٤).

الثاني: أن يكون الفعل مما يكون فيه أسوة لأمته ويستدعي الاتباع.

<sup>(</sup>٤١) قلت: بل أوصلها في شرح (الكوكب المنير) إلى اثنتين وسبعين صورة، وكذا في (التحبير شرح التحرير) ونصه. «انظر:شرح الكوكب المنير ج ٢ ص ٣٢٦ فما بعدها؛ التحبير شرح التحرير ج ٣ ص ٢٦٩ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤٢) انظر: إرشاد الفحول ج١ ص ٧٩-٨؛ البحر المحيط في أصول الفقه ج٣ ص ٢٦١ فما بعدها؛ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ج٢ ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤٣) هو أبو بردة بن نيار -بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة- البلوي حليف الأنصار، صحابي، اسمه هانئ، وقيل: الحارث بن عمرو، وقيل: مالك بن هبيرة وهو خال البراء بن عازب، وقيل: عمه. شهد بدرا وما بعدها، مات سنة إحدى وأربعين وقيل بعدها. انظر: تهذيب التهذيب ج/١٢ /ص ٢٢/ت ٩٦: تقريب التهذيب ج/ -ص ٢٢١ ت ٧٩٥٠.

<sup>(</sup>٤٤) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أخرجه البخاري [جـزء ٥ – صفحة] /ح ٢٣٦ / باب قـول النبي النبي الله الله عنه، ولن تجزئ عن أحد بعدك)؛ صحيح مسلم ج٣/ص ١٥٥٢ / ح١٩٦١ /باب وقتها (الأضحية).

# د.خالدبن مفلحبن عبدالله آل حامد

الثالث: أن يكون الفعل متعارضاً مع القول. وذلك بصورة من صور التعارض بين القول والفعل التي سبق بيانها في المبحث السابق، وجميع ما سيأتي في مبحث التطبيق هي أمثلة لذلك.

الرابع: أن يجهل التاريخ في تقدم القول على الفعل أو تأخره، فإن علم المتأخر منهما فهو ناسخ للمتقدم، سواء أكان قولاً أم فعلاً. ومن أمثلة ذلك أن الرسول على قال في حد الزاني المحصن: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (٤٥).

ففي هذا الحديث جمع بين الجلد والرجم في حق المحصن، وهو منسوخ بترك جلد ماعز (٤٦)، والغا مدية (٤٧) رضى الله عنهما.

# المطلب الثاني: تحرير محل الخلاف

اختلف الأصوليون في مورد هذه المسألة -بالضوابط المتقدمة - اختلافاً كبيراً، فمنهم من جعل فروع هذه المسألة فيما إذا تعارض القول والفعل في بيان مجمل، دون ما إذا كانا مبتدأين، ومنهم من جعل محل الخلاف فيما إذا لم تقم قرينة تدل على أنه بيان، ومنهم من جعل الخلاف فيما إذا لم تكرر هذا الفعل في حق النبي على من جعل الخلاف فيما إذا دل الدليل الخاص على تكرر هذا الفعل في حق النبي على وعلى تأسي الأمة به، وعلى أن القول المعارض له خاص به أو بالأمة، وجهل التاريخ في تقديم أحدهما على الآخر.

<sup>(</sup>٤٥) من حدیث عبادة بن الصامت، صحیح مسلم ج $/\pi$  ص ۱۳۱۸ / باب حد الزنا/ - 179.

رُ (٤٤) ماعز بن مالك الأسلمي ، وهو الذي رُجم في عهد النبي ﷺ، الإصابة في تمييز الصحابة ج/ه/ص ٧٠٥ / ت ٥٩٣.

<sup>(</sup>٤٧) لم أقف لها على ترجمة، وذكر قصتها في أسد الغابة بعنوان الغامدية المرجومة في الزناج١/ص

# تعارض السنّة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

وقد اجتهدت في تحرير خلافهم، لبيان محل النزاع الذي يمكن حمل فروع هذه المسألة عليه، وبعد تأمل طويل، أمكن حصر فروع هذه المسألة في موضعين:

# الموضع الأول:

إذا ورد بعد المجمل قول وفعل، وكل واحد منهما صالح لبيانه، وقد خالف القول الفعل فأيهما يكون المقدم؟ فبعضهم قال: إن البيان هنا هو القول، وبعضهم قال: إن البيان هو الفعل (٤٨). وبالتتبع لكلام الأصوليين في هذا الموضع نراهم يذكرون ذلك من غير ذكر مثال، وإنما هو تأصيل نظري لم أقف على ذكر فرع تطبيقي له يحصل فيه تعارض في السنّة بين القول والفعل لبيان مجمل.

# الموضع الثاني:

أن يكون التعارض بين القول والفعل ابتداء، وهذا هو المورد الأساسي لفروع هذه المسألة، وله صور:

الصورة الأولى: أن يكون القول عاماً بالنسبة إلى المخاطبين، وقد فعله -عليه الصلاة والسلام - مطلقاً، وورد في بعض صور العموم، كنهيه عن الصلاة بعد العصر، ثم صلاته الركعتين بعدها قضاء لسنة الظهر، ومداومته عليها بعد ذلك (٤٩)، وكنهيه عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، ثم فعل ذلك في البيوت (٥٠). ففي مثل هذا ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو قول الشافعي-رحمه الله- وجمهور أصحابه(٥١): تخصيص

<sup>(44)</sup> انظر: تيسير التحرير ج ٣ ص ٢٦٩؛ الذخيرة ج١ ص ٢٦٩؛ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ج٢ ص ٢٦٨؛ المسودة في ص ٢٦٨؛ المسودة في أصول الفقه ج١ ص ٢٦٨؛ المسودة في أصول الفقه ج١ ص ٢٦٨؛ المسودة في أصول الفقه ج١ ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤٩) انظر: مبحث التطبيقات، الفرع الثاني من المطلب الثاني.

<sup>(</sup>٠٠) انظر: مبحث التطبيقات الفرع الأول من المطلب الأول. "

<sup>(ُ</sup> ١ هُ) انظر: تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ص ٧٩.

#### د.خالدبن مفلح بن عبدالله آل حامد

العموم بفعله في الحالة التي ورد فيها، وجعلوا الفعل أحد الأنواع التي يخصص بها العموم، وسواء تقدم الفعل أو تأخر.

**القول الثاني:** جعل الفعل خاصاً به عليه الصلاة والسلام، وإمضاء القول على عمومه (٥٢)، وهو اختيار أبي الحسن الكرخي-رحمه الله-(٥٣).

**القول الثالث:** التوقف، كدليلين تعارضا في الظاهر ويطلب وجه الترجيح من خارج(٤٥)، وهو اختيار القاضي عبد الجبار-رحمه الله-(٥٥).

الصورة الثانية: ألا يكون القول من صيغ العموم، ويجهل التاريخ في تقدمه على الفعل أو تأخره عنه، كنهيه عن الشرب قائماً (٥٦)، وعن الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى (٥٧)، وثبت عنه أنه فعل ذلك. ففي مثل هذا ثلاثة أقوال (٥٨): القول الأول: تقديم القول، وهو مذهب جمهور الأصوليين (٥٩).

القول الثاني: تقديم الفعل، وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله (٦٠).

<sup>(</sup>٥٢) انظر: تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ص ٨٢.

<sup>(</sup>٥٣) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي، من كرخ جدان، انتهت إليه رياسة الحنفية مولده سنة ستين ومائتين، ووفاته ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاثمائة. انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية – ج ١/ص ١٣.

<sup>(</sup>٤٥) أنظر: تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ص ٨٣.

<sup>(</sup>٥٥) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل القاضي أبو الحسن الهمداني، مـات فـي ذي القعدة سنة خمس عشرة وأربعمائة بالري. انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي - ج  $\circ$  /  $\circ$ 

<sup>(</sup>٥٦) انظر: مبحث التطبيق المطلب الخامس.

<sup>(</sup>٧٥)-انظر: مبحث التطبيقات المطلب الخامس.

<sup>(ُ</sup>٥٨) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ج ٣ ص٢٦٧ – ٢٦٨؛ الإبهاج ٢ / ٢٧٤ – ٢٧٥؛ إرشاد الفحول ١ /٦٢؛ المستصفى ج١، ص ٨٥؛ انظر: تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ص ٩٠.

<sup>(</sup>٩٩) منهم أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، والفخر الرازي، والآمدي، وابن حزم، والقرط بي انظر: تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ص ١٠٠-١٠١؛ اللمع في أصول الفقه ج ١ ص ٨٥؛ الإحكام لابن حزم ج٤ ص ٤٦٠؛ الإحكام للآمدي ج ١ ص ٢٥١؛ المحصول للرازي ٣٨٦/٣٨-٣٨٨.

<sup>(</sup>٦٠) للقاضي أبي بكر محمد الطيب بن البصري الباقلاني، توفي في يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة ، له مصنفات كثيرة، من أبرزها في علم الأصول: التقريب والإرشاد الكبير والأوسط والصغير. انظر: وفيات الأعيان - ج٤/ ص٢٧٠؛ سير أعلام النبلاء - ج١٧ / ص١٩٠ /ت ١١٠.

# تعارض السنّة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

القول الثالث: أنهما سيَّان، لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل، اختاره أبو المظفر السمعاني-رحمه الله- (٦١) في (قواطع الأدلة)(٦٢).

أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح:

#### أدلة القول الأول:

١ – القول له صيغة دلالة، بخلاف الفعل؛ فإنه لا صيغة له تدل بنفسها، وإنما دلالة الفعل لأمر خارج، وهو كونه –عليه الصلاة والسلام–، واجب الاتباع، فكان القول أقوى (٦٣).

٢- أن الفعل موافق للبراءة الأصلية، والقول ناقل عنها، فيكون رافعاً لحكم البراءة الأصلية، وهذا موافق لقاعدة الأحكام، ولو قدم الفعل لكان رافعاً لموجب القول، والقول رافع لموجب البراءة الأصلية، فيلزم تغيير الحكم مرتين، وهو خلاف قاعدة الأحكام(٦٤).

٣- أن دلالة القول تستغني عن الفعل، بخلاف دلالة الفعل، فهي لا تستغني عن القول، والمستغني أقوى من المحتاج.

٤ - أننا نقطع بأن القول قد تناولنا، وأما الفعل، فهو على تقدير أن يتأخر، كان متناولاً لنا، وعلى تقدير أن يتقدم لا يتناولنا، فكون القول متناولاً لنا معلومٌ، وكون الفعل متناولاً لنا مشكوكٌ فيه، والمعلوم مقدم على المشكوك(٦٥).

<sup>(</sup>٦١) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار أبو المظفر السمعاني التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي ولد سنة ٢٤٦، وتوفي سنة ٤٨٩ هـ، من أبرز مؤلفاته: قواطع الأدلة في أصول الفقه. انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي ج ١ ص ٣٧٣ / ٢٠٠٦.

<sup>(</sup>٦٢) انظر: قواطع الأدلة في الأصول ج ١ ص ص٣١٠ -٣١٣.

<sup>(</sup>٦٣) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ١/٣٩٩.

<sup>(</sup>۲۶) زاد المعاد ۳/۲۹۳.

<sup>(</sup>١٥) المحصول للرازي ٣/٩٨٩.

# د.خالد بن مفلح بن عبدالله آل حامد

٥ أن القول يتعدى ، والفعل مختلف فيه ، فمن الناس من قال : لا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل ؛ فكان ما يتعدى بنفسه بإجماع أولى .

٦- أن القول مجمع على وقوع البيان به، والفعل مختلف فيه، فكان القول أولى
بالتقديم .

٧- أن القول صريح في الدلالة لا يدخله الاحتمال، بخلاف الفعل، فهو محتمل،
فلا يترك الصريح لغيره (٦٦).

# أدلة القول الثاني:

١- أن الفعل آكد في الدلالة، فإنه يبين به القول، والمبين للشيء آكد في الدلالة من ذلك الشيء، فإن النبي عليه السلام سئل عن مواقيت الصلاة، فلم يبين قولاً، بل قال للسائل: اجعل صلاتك معنا، وبيَّن له ذلك بالفعل، وكذلك بيَّن المناسك والصلاة بالفعل؛ فدل على أن الفعل آكد.

٢- أن كل من رام تعليم غيره، إذا أراد المبالغة في إيصال معنى ما بينه له بالفعل.
وأجاب الجمهور عنهما: بأن هذا يدل على جواز البيان بالفعل، ونحن نقول بذلك،
وإنما الكلام في تقديم أقوى البيانين، وليس في هذا ما يدل على أن الفعل أقوى.

٣- أن مشاهدة الفعل آكد في البيان من القول؛ لأن في الفعل من الهيئات مالا يمكن
الخبر عنه بالقول، ولا يوقف منه على الغرض، إلا بالمشاهدة والوصف؛ فدل على أن
الفعل آكد وأبلغ في البيان.

وأجاب الجمهور عنه: بأن هذا غير مسلم؛ لأنه ما من فعل إلا ويمكن العبارة عن وصفه بالقول حتى يصير كالمشاهد، ولهذا علم النبي على المسيء صلاته بالقول، وعبر

<sup>(</sup>٦٦) المحصول لابن العربي ج ١/ص ص١١١ -١١١٠

#### تعارض السنة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

عما يحتاج إليه من الأفعال(٦٧).

#### أدلة القول الثالث:

١- أنهما دليلان تعارضا فاستويا، فيجب طلب الدليل في غيرهما.

٢- أن كل واحد منهما يقع به البيان، كما يقع بالآخر، وقد بين النبي عليه الصلاة
والسلام مرة بالقول، ومرة بالفعل، فدل على أنهما سواء.

وأجاب الجمهور: بأنه وإن استويا في البيان، إلا أن القول هو الأصل في البيان، والفعل إنما يصير بيانا بغيره، والقول مجمع على وقوع البيان به ، بخلاف الفعل فمختلف فيه ؛ فكان القول أولى بالتقديم .

# الترجيح

الراجح من هذه الأقوال هو قول الجمهور؛ بالنظر إلى قوة أدلتهم، وضعف أدلة الأقوال الأخرى. والله أعلم.

خامساً: منشأ الخلاف من خلال الدراسة للخلاف في تعارض الأقوال مع الأفعال عموماً - وفي هذه الصورة على وجه الخصوص، فإن من أهم أسباب الخلاف: يعود إلى الخلاف في مسألة: هل الفعل بمجرده يقتضي الوجوب أو لا؟

فمن قال: إن الفعل بمجرده يدل على الوجوب مطلقاً رجّح تقديمه على القول، أو توقف؛ لتكافؤ الأدلة، ومن رأى أن الفعل إنما يدل على الاستحباب، أو الإباحة، قال بوجوب تقديم القول مطلقاً (٦٨).

وقد نص على منشأ الخلاف هذا: الحافظ صلاح الدين العلائي الدمشقي-رحمه الله، قال في بداية رسالته «تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال» ما نصه: «فهذه

<sup>(</sup>٦٧) التبصرة ج١ /ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٦٨) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ج٣ ص ٢٦٨.

# د. خالد بن مفلح بن عبدالله آل حامد

فصول محرّرة، ونكت محبّرة، تكشف عن القول في تعارض الفعلين من أفعال نبينا وصول محرّرة، ونكت محبّرة، تكشف عن القول في تعارض الفعلين من أفعال الإبانة والمداية والدراية، إنه بالإجابة كفيل، وهو حسبي ونعم الوكيل. إلى أن قال: «اعلم أن الكلام في ذلك مبنى على مسألة فعله على على على مسألة فعله على على على على مسألة فعله على المنابعة على على على على على المنابعة فعله على المنابعة في حق الأمة؟» (٦٩).

وقال الزركشي (٧٠) -رحمه الله - في (البحر المحيط) بعد أن ذكر الأقوال في المسألة: «واعلم أن هذا الخلاف إنما يتجه من القائلين بحمل فعله على الوجوب، فأما القائلون بحمله على الإباحة والوقف، فلا شك عندهم في تقديم القول مطلقاً» (٧١). والله تعالى أعلم.

# المبحث الثالث الفقهية لتعارض السنة القولية والفعلية

لهذه المسألة تطبيقات كثيرة في جميع أبواب الفقه، جمعت منها ستة عشر فرعاً على سبيل التمثيل لا الحصر. وقد جعلتها في خمسة مطالب:

# المطلب الأول: تعارض السنة القولية والفعلية في كتاب الطهارة

وفيه ثلاثة فروع:

# الفرع الأول: استقبال القبلة واستدبارها:

دليل القول: ما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري-رضي الله عنه- قال

<sup>(</sup>٦٩) انظر: تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ص٥٩.

<sup>(</sup>٧٠) هو أبو عبد الله، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة، وتوفي سنة أربع وتسعين وسبعمائة تركي الاصل، مصري المولد والوفاة. انظر: الأعلام للزركلي - 7 > 0 - 7. (١٧) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 7 > 0 - 7 انظر: تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال صه ٩٠.

# تعارض السنّة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

قَالَ رسول الله ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائطَ فلا يَسْتَقْبل الْقَبْلَةَ وَلا يُولِّهَا ظَهْرَه، شَرِّقُوا أُو عُرِّبُوا»، ولفظ مسلم: «إذا أَتَيْتُمْ الْغَائطَ فلا تَسْتَقْبلُوا الْقَبْلَةَ ولا تَسْتَكْبرُوهَا ببَوْل ولا غَائط، وَلَكِنْ شُرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا (٧٢).

دليل الفعل: ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر -رضى الله عنهما-: «ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْر بَيْت لَنَا فَرَأَيْت رسول الله عَلَيْ عَلَى لَبنَتَيْن مُسْتَقْبلا بَيْتَ الْمَقْدس لحَاجَته»، وزاد مسلم: «قاعداً على لبنتين» (٧٣).

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:

**القول الأول:** جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء. وهو قول الجمهور من المالكية (٧٤)، والشافعية (٧٥)، والحنابلة(٧٦)، فجعل الفعل مخصصاً لعموم النهى، فقصره على موضع واحد وهو الفضاء.

القول الثاني: حرمة الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، وهو مذهب الحنفية(٧٧)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد(٧٨)، وهذا فيه تقديم القول على الفعل مطلقاً.

**القول الثالث:** جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان و الفضاء، وهو رواية عن أحمد(٧٩)، وهذا فيه تقديم للفعل على القول مطلقاً، فجعله ناسخاً للنهي.

<sup>(</sup>٧٢) صحيح البخاري ج ١ ص ٦٦/ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه/ح ١٤٤؛ صحيح مسلم ج١ ص ٢٢٤/ باب الاستطابة /ح٢٦٤.

<sup>(</sup>٧٣) صحيح البخاري ج١ ص ٢٧/ بَاب من تَبَرَّزُ على لَبِنَتَيْن /ح١٤٠؛ صحيح مسلم ج١ ص ٢٢٤/باب الاستطابة /ح٢٦٦.

<sup>(</sup>٧٤) انظر: حاشية الدسوقي ١/٦٠١؛ مواهب الجُليلُ ١/٢٦٧.

<sup>(</sup>٥٧) انظر: الأم ٨/٦٤؛ المجموع شرح المهذب ٢/٩٣.

<sup>(</sup>٧٦) انظر: الإنصاف ١/١٠٠-١٠١؛ كشاف القناع ١/٢٤.

<sup>(</sup>٧٧) انظر: بدائع الصنائع ٥/١٢١؛ فتح القدير ١/٢٠٠.

<sup>(</sup>۷۸) انظر: الإنصاف ۱/۱۰۰-۱۰۱.

<sup>(</sup>٧٩) انظر: الإنصاف ١/١٠٠-١٠١.

# د.خالد بن مفلح بن عبدالله آل حامد

القول الرابع: جواز الاستدبار في الفضاء والبنيان، وعدم جواز الاستقبال فيهما، وهو رواية عن أحمد (٨٠)، وهذا فيه تخصيص للنهي وقصره على موضعين: الاستقبال في الفضاء والبنيان، دون الاستدبار في الفضاء والبنيان.

القول الخامس: جواز الاستدبار في البنيان فقط، وهو رواية عن أحمد (٨١)، وهذا فيه تخصيص للنهي وقصره على ثلاثة مواضع: الاستدبار، والاستقبال في الفضاء، والاستقبال في البنيان، دون الاستدبار في البنيان.

# الفرع الثاني: بالوضوء مما مست النار

# دليل القول:

١- في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله على قال:
("توضؤوا ممَّا مَسَّتْ النَّارُ" (٨٢).

٢ - وفي صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قال رسول الله ﷺ: «توضؤوا ممثًا مَستَتْ النَّارُ» (٨٣).

# دليل الفعل:

١ - في الصحيحين عن عَبْد اللّه بن عباس -رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله ﷺ:
(أكل كَتَفَ شَاة ثُمَّ صلّى ولَمْ يَتَوَضَّأُ» (٨٤).

٢- وفي الصحيحين أن جابر بْن عَبْد اللَّه -رضي الله عنهما- سئل عن «الْوُضُوء ممَّا

<sup>(</sup>۸۰) انظر: الإنصاف ١/١٠٠-١٠١.

<sup>(</sup>٨١) انظر: الإنصاف ١/١٠٠-١٠١.

<sup>(</sup>٨٢) صحيح مسلم ج١ ص ٢٧٢ / بَابِ الْوُضُوعِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ /ح٣٥٦.

<sup>(ُ</sup>٨٣) صحيح مسلم ج ١ ص ٢٧٢ / بَابِ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ / ح٣٥٣.

<sup>(</sup>٨٤) صحيح البخاري ج١ ص ٨٦/بَاب من لم يَتُوَضَّأُ من لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ /ح٢٠٤؛ صحيح مسلم ج١ ص ٨٤٧/بَاب نسْخ الْوُضُوء ممَّا مَسَتْ النَّارُ /ح٤٥٣.

#### تعارض السنة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

مَسَّتُ النَّارُ، فَقَالَ: لا، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النبي ﷺ: «لا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ الطَّعَامِ إلا قَلِيلاً، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إلا أُكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتُوضَاً اللهُ الله

٣- وعن جابر بْنَ عَبْد اللّه-رضي الله عنهما- قالَ: كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رسول الله عِنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَلَالله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَل

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو قول عامة الفقهاء: أنه لا يجب الوضوء مما مست النار. قال في (المغني)، «ولا نعلم اليوم فيه خلافاً»(٨٧). وهذا فيه تقديم للفعل، على اعتبار أن الفعل مخصص للقول أو ناسخ له.

**القول الثاني:** أنه يجب الوضوء مما مست النار. وهو قول بعض جماعة من السلف (٨٨)، وهذا فيه تقديم للقول مطلقاً، أخذاً بعموم الأمر.

# الفرع الثالث: وهو متفرِّع عن المسألة السابقة وهو: حكم الوضوء من لحم الإبل.

دليل القول: ما جاء في صحيح مسلم: «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رسول الله ﷺ: ٱأْتُوضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ لَحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: أَتُوضَاً مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ لَحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: أَتُوضَاً مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

<sup>(</sup>٨٥) صحيح البخاري ج٥ ص ٢٠٧٨/بَاب الْمنْديل/ح١٤١٥.

<sup>(</sup>٨٦) صحيّع ابن خزيمة ج١ ص ٢٧ / باب ذكر الدليل على أن ترك النبي الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت / ٢٣٤؛ صحيح ابن حبان ج٣ ص ٤١٦ / ٢٤١٠؛ سنن أبي داود ج١ ص ٤٨ / بَاب في ترْك الْوُضُوء ممّا مَسَتْ النَّارُ / ٢٨٨٠؛ قال في خلاصة الأحكام ج١ ص ١٤٤٠ «رواه أبو داود، والنسائي، وغيرهما بأسانيد صحيحة. وقال في التلخيص الحبير ج١ ص ١١٦٠ «ويُشيّدُ أصل حديث جَابِر ما أَحْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ في الصَّحِيح عن سَعِيد بن الْحَارِثُ قلت لِجَابِر: الْوُضُوءُ ممّا مَسَتْ النَّارُ؛ قال لا». وَللْحَديث شَاهة من حديث مُحَمَّد بن مَسْلَمَة أَحَرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في الأوسَطِ وَلَفْظُهُ: «أَكَلَ آخِرَ أَمْ لَحْمًا تَحْرَبُهُ الطَّبَرَانِيُّ في الأوسَطِ وَلَفْظُهُ: «أَكَلَ آخِرَ أَمْ لَحْمَلُ مَلْ وَلَمْ يَتَوْضًا أُه.

<sup>(</sup>٨٧) أنظر: المغني ١ /١٢٣.

<sup>(</sup> $\Lambda\Lambda$ ) منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلز وأبو قلابة والحسن والزهرى. انظر: المغنى 1/21.

# د. خالد بن مفلح بن عبدالله آل حامد

قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبل؟ قَالَ: أُصلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أُصلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أُصلِّي في مَبَارِك الإبل؟ قَالَ: لا»(٨٩).

دليل الفعل: ما تقدم من الأحاديث في ترك الوضوء مما مست النار.

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: وجوب الوضوء من لحم الإبل، وهو مذهب الحنابلة (٩٠)، وهذا فيه تقديم للقول على الفعل مطلقاً، أخذاً بالحديث فيكون مخصصاً لعموم ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار.

القول الثاني: أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل، وهو مذهب الجمهور من الأئمة الثلاثة، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (٩١). بناء على أن عموم الأحاديث التي جاءت بترك الوضوء مما مست النار ناسخة للحديث.

# المطلب الثاني: تعارض السنة القولية والفعلية في كتاب الصلاة

وفيه خمسة فروع:

# الفرع الأول: الفخذ هل هو عورة في حق الرجل خارج الصلاة؟

# دليل القول:

١ - عن جَرْهَدِ (٩٢) - رضي الله عنه - أَنَّ النبي ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُو كَاشِفٌ عن فَخِذِهِ،

<sup>(</sup>٨٩) من حديث جابر بْنِ سمرة صحيح مسلم ج١ - صفحة ٢٧٥ /باب الوضوء من لحوم الإبل/ح ٣٦٠.

<sup>(</sup>٩٠) انظر: المغني ١/١٢١؛ الإنصاف ١/٢١٦؛ المجموع شرح المهذب ٢/٢٦؛ المنتقى شرح الموطأ ١/٥٥.

<sup>(</sup>٩١) انظر: الإنصاف ١/٢١٦.

<sup>(</sup>٩٢) هو جرهد بن رزاح بن عدي الأسلمي، المدني، يقال: أبو عبد الرحمـن ت ٦١هـ، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ١/٨٤٥، ت ١٣٣٢.

فَقَالَ النبي ﷺ: غَطِّ فَخذَكَ، فَإِنَّهَا منْ الْعَوْرَة »(٩٣).

٢ عن علي -رضي الله عنه - أن النبي ﷺ: «قَالَ: لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، ولا تَنْظُرَنَ إِلَى
فَخذ حَى ً وَلَا مَيِّت »(٩٤).

# دليل الفعل

١ - ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - قالَتْ: «كَانَ رسول الله ﷺ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشْفًا عن فَخذَيْه أَوْ سَاقَيْه، فَاسْتَأْدَنَ أَبُو بَكْر فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَال، فَتَحَدَّثَ، بَيْتِي كَاشْفًا عن فَخذَيْه أَوْ سَاقَيْه، فَاسْتَأْدَنَ أَبُو بَكْر فَأَذِنَ لَهُ وَهُو عَلَى تِلْكَ الْحَال، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْدَنَ عُشْمَانُ فَجَلَسَ رسول الله ﷺ وُسَوَّى ثيابَهُ (٩٥).

٢ - ما جاء عن أنس بْنِ مَالِك - رضي الله عنه - وفيه: «وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ (٩٦).

٣- ما جاء عن أبي موسى -رضي الله عنه-: «أَنَّ النبي ﷺ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانِ فِيهِ
مَاءٌ، قَدْ انْكَشَفَ عن رُكْبَتَيْه، أَوْ رُكْبَتِه فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ عُطَّاهَا» (٩٧).

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

ج١ ص ٣١٦؛ قال في الأحاديث المختارة ج٢ ص ١٤٥: «ورواه ابن ماجه عن بشر بن آدم بن بنت أزهر

<sup>(</sup>٩٣) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التضعيف في ترجمة باب ما يذكر في الفخذ/صحيح البخاري ج١ ص ١٤٥؛ سنن الترمذي/ باب ما جاء أن الفخذ عورة [جزء ٥ – صفحة]/ ح ٢٧٩٥ وقال: «حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل»؛ وأبو داود 7/73/ باب النهي عن التعري /ح ٢٠١٤؛ ومسند الإمام أحمد7/73/ باب النهي عن التعري /ح ٢٠١٤؛ ومسند الإمام أحمد7/73/ ح ٢٠٨٥ قال المحقق شعيب الأرنؤوط: «حسن بشواهده» وصححه الألباني، السلسلة الصحيحة 1/70/ (٩٤) سنن أبي داود ج ٣ ص 1/7 باب في ستر الميت عند غسله 1/7؛ سنن الدارقطني ج ١ ص 1/7 ك؛ مسند أحمد ابن حنبل 1/7/ 1/7/ 1/7/ الله المحقق شعيب الأرنؤوط: «صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه»؛ قال في خلاصة البدر المنير ج ١ ص 1/7؛ «وفيه نكارة، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام

السمان عن روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب (إسناده صحيح). (٥٠) صحيح مسلم ج٤ ص ١٨٦٦/ باب من فضائل عثمان بن عفان رضى الله عنه /ح ٢٤٠١.

<sup>(</sup>٩٦) صحيح البخاري ج١ ص١٤٥/ باب ما يذكر في الفخذ /ح٣٦٤؛ صحيح مسلم ج٢ ص ١٠٤٣-١٠٤ / باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها/ح١٠٤٠.

<sup>(</sup>٩٧) صحيح البخاري ج ٣ ص ١٣٥١ /باب مناقب عثمان /ح ٣٤٩٢.

# د.خالدبن مفلحبن عبدالله آل حامد

**القول الأول:** أن الفخذ عورة، وهو قول الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم (٩٨)، وهذا فيه تقديم للقول على الفعل مطلقاً، أخذاً بعموم النهى.

وأجابوا عن الأحاديث فقالوا: حديث عائشة - رضي الله عنها - لا يدل على أن الفخذ ليست بعورة، لأنه مشكوك في المكشوف. لو صح الجزم بكشف الفخذ تأولناه على أن المراد كشف بعض ثيابه لا كلها، قالوا: ولأنها قضية عين، فلا عموم لها ولا حجة فيها، وأما حديث أنس فهذا محمول على أنه انكشف الإزار وانحسر بنفسه، لا أن النبي على تعمد كشفه، بل انكشف لإجراء الفرس، ويدل عليه أنه ثبت في رواية في الصحيحين: «فانحسر الإزار» (٩٩).

القول الثاني: أنه ليس بعورة، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (١٠٠)، ووجه عند الشافعية (١٠٠)، وهذا فيه تقديم للفعل على القول مطلقاً، وهو مبني على تضعيف الأحاديث الواردة في النهي، أو أن الفعل ناسخ للقول.

# الفرع الثاني: قضاء الرواتب في أوقات النهي:

دليل القول:

١ - ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - أن رسول الله عنه الله عنه - أن رسول الله عنه : «لا صكلاةً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» ولا صكلاةً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» وهذا لفظ البخاري (١٠٢)، ولفظ مسلم عنه : «لا صكلاةً بَعْدَ صكلةً الْعَصْرِ حَتَّى

<sup>(</sup>٩٨) انظر: المغني ١/٣٣٧؛ المجموع شرح المهذب ٣/١٧٥.

<sup>(</sup>٩٩) انظر: المجموع شرح المهذب ٣/٥٧٥.

<sup>(</sup>١٠٠) انظر: المغنيّ ١ /٣٣٧؛ كشاف القناع ١ /٢٦٥.

<sup>(</sup>١٠١) انظر: المجموع شرح المهذب ٣/٥٧٥.

<sup>(</sup>١٠٢) صحيح البخاري ج١ ص ٢١٢/ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس/ح ٥٦٠.

تَغْرُبَ الشَّمْس، ولا صَلاةَ بَعْدَ صَلاة الْفَجْر حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (١٠٣).

٢- ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة-رضي الله عنه- أنَّ رسول الله عَيَّة نَهَى عن الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الصَّلْاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الصَّمْسُ (١٠٤).

٣- ما جاء في مسلم عن عقبة بْنِ عامر الْجُهَنِيّ (١٠٥) -رضي الله عنه - يَقُولُ: ثَلاثُ سَاعَات كَانَ رسول الله عَنْ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِعَةً حَتَّى تَرْتَفِع، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ للْغُرُوبِ حَتَّى تَعْرُبِ» (١٠٦).

3 - ما جاء في صحيح مسلم عن عمرو بْنُ عَبَسَةُ السُّلَمِيُّ (۱۰۷) - رضي الله عنه -: «فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّه ٱخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَٱجْهَلُهُ ، ٱخْبِرْنِي عن الصَّلاة ، قالَ : صَلَّ صَلاة الصَّبْحِ ثُمَّ ٱقْصِرْ عَن الصَّلاة حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان ، وَحِينَئذ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلاة مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَصَلِّهُ ، فَإِنَّ الصَّلاة ، فَإِنَّ الصَّلاة ، فَإِذَا ٱقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلاة مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّي الْعَصَّرَ ثُمَّ ٱقْصِرْ عن الصَّلاة ، الْفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلاة مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّي الْعَصَّرَ ثُمَّ ٱقْصِرْ عن الصَّلاة ، وَحينَئذ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ» (١٠٨) . حَتَّى تَعْرُبُ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان ، وَحينَئذ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ» (١٠٨) .

<sup>(</sup>١٠٣) صحيح مسلم ج١ ص ٦٧ه/باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها/ح ٨٢٧.

<sup>(</sup>١٠٤) صحيح البخاري ٢١١/ / باب الصلاة بعد الفَّجر حتى ترتفع الشمس/ح ٥٥٩؛ صحيح مسلم ١/٦٦٥ / باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها/ح٢٥٠.

<sup>(</sup>١٠٥) عقبة بن عامر الجهنى أبو حماد وقيل: أبو سعاد وقيل: أبو عامر وقيل: أبو عمرو وقيل: أبو عبس وقيل: أبو أسد وقيل: أبو الأسود توفي : في قرب ٦٠ هـ الإصابة ٤/٥٢٠/ت ٥٠٠٥.

<sup>(</sup>١٠٦) صحيح مسلم ج١ ص ٥٦٦/باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها/ح ٨٣١.

<sup>(</sup>١٠٧) عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمي ،كنيته أبو نجيح ، نزل الشام ، توفي بحمص؛ تهذيب التهذيب ج١٢ ص١٧٧/ ٢١٧٥ التاريخ الكبير ج٦ ص٣٠٣؛ ٢٤٧٥؛ الإصابة ج٤ ص٥٩٥ / ت ٥٩٠٧.

<sup>(</sup>١٠٨) صحيح مسلم ج١ ص ٥٦٩ /باب إسلام عمرو بن عبسة /ح ٨٣٢.

# دليل الفعل:

1 - ما جاء في الصحيحين: «عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: سمَعْتُ النبي عَنها ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصلِّلِهِ مَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخلَ عَلَيَّ وَعندي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الأَنْصَارِ قَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ ، فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أَم سلمة : يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَن هَاتَيْن وَأَرَاكَ تُصلِّمِهَا فَإِنْ أَشَار بِيدهِ فَاسْتَأْخِرِي عنه فَقَعَلَت الْجَارِيَةُ فَأَشَار بِيده ، فَاسْتَأْخِرتَ عنه فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا بِنْتَ أَبِي أُميَّةً ، سَاللہ عن الرَّعْتَيْن بَعْدَ الْعَصْرَ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسُ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَعَلُونِي عن الرَّعْتَيْن بَعْدَ الظُّهْر ، فَهُمَا هَاتَان » (١٠٩).

٢ - ما جاء في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها-: «مَا تَرَكَ النبي عَلَيْهُ السَّجْدَتَيْنِ
بَعْدَ الْعَصْر عندي قَطُّ (١١٠).

٣- وفي لفظ لمسلم عن عائشة-رضي الله عنها-: كَانَ يُصَلِّيهِ مَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُعْلَ عنهُ مَا أُوْ نَسِيَهُ مَا، فَصلاهُ مَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ ٱثْبَتَهُ مَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً الْعَصْرِ ثُمَّ ٱثْبَتَهُ مَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً الْعَصْرِ ثُمَّ ٱثْبَتَهُ مَا الله عنه مَا الله عنها الله عنه مَا الله عنه مَا الله عنه مَا الله عنه مَا الله عنه الله ع

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

**القول الأول:** أنه لا يسن قضاء السنن الرواتب إلا سنة الفجر خاصة، وهو مذهب أبى حنيفة (١١٤)، وها رواية عن القديم (١١٤)، وهو رواية عن

<sup>(</sup>۱۰۹) صحيح البخاري ج ١ ص ٤١٤ /باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع /ح ١١٧٦؛ صحيح مسلم ج ١ ص ٥٧١ /باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر /ح٨٣٤.

<sup>(</sup>١١٠) صحيح البخّاري ج ١ ص ٢١٣ /باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها /ح٥٦٦؛ صحيح مسلم ج ١ ص ٧١٥. باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر /ح٥٨٥.

<sup>(</sup>١١١) صحيح مسلم ج١ ص ٥٧١م/باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر/ح٥٣٥. (١١٢) انظر: فتح القدير ٢/٩٧٩؛ المبسوط ٢/٩٤١؛ تبيين الحقائق/ ١٨٢/١–١٨٨٠.

<sup>(</sup>١١٣) انظر: حاشية الدسوقي ١٩/١٪ بلغة ألسالك ١/٨٠١–٤٠٠؛ شرح مختصر خليل ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>١١٤) انظر: المجموع شرح اللهذب ٣/ ٣٣٥ - ٣٣٥.

# تعارض السبّة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

أحمد (١١٥)، أخذًا بعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فهم قد قدموا الفعل على القول عندما خصوا النهي بقضاء راتبة الفجر، لفعله على ولهم أدلة أخرى تمنع من تخصيص عموم النهى، منها:

١ - ما جاء عن أم سلمة -رضي الله عنها - قالَتْ: «صلَّى رسول الله ﷺ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكُعْتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، صَلَيْتَ صَلاةً لَمْ تَكُنْ تُصلِّيها، فَقَالَ:
قَدمَ عَلَيَّ مَالٌ فَشَعَلَنِي عَن الرَّكُعْتَيْنِ، كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الآن فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه أَفْنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا، قَالَ: لا » (١١٦).

٢- ما جاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: «إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله على فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر» (١١٧).

**القول الثاني:** أنه يسن قضاء السنن الرواتب مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (١١٨)، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (١١٩).

وعند التأمل نجد أن هذا الفرع يمكن حمله على أصل آخر، فيحتمل أن من أجاز قضاء الرواتب بنى ذلك على أنها من ذوات الأسباب التي يجوز فعلها في أوقات النهي، وهو مذهب الشافعية (١٢١)، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (١٢١)، ويمكن أن يكون مبنياً على قول الظاهرية (١٢٢) بجواز النوافل في أوقات النهى مطلقاً،

<sup>(</sup>١١٥) انظر: الإنصاف ٢ /١٧٨.

<sup>(117)</sup> صحيح أبن حبان ج ٦ ص 700 /ح 700؛ مسند أحمد بن حنبل ج ٦ ص 700 ح 700، قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث في صحيح ابن حبان: «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>١١٧) صحيح البخاري ج١/ ص٢١٣ / ح٢٦٥ / باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس.

<sup>(</sup>١١٨) انظر: المجموع شرح المهذب ٣/٥٣١-٥٣٣؛ تحفة المحتاج ٢/٢٣٧.

<sup>(</sup>١١٩) انظر: الإنصاف ٢ /١٧٨.

<sup>(</sup>١٢٠) انظر: المُجموع شرح المهذب ٤ /٧٨-٨١ ؛ مغني المحتاج ١ /٣٠٩-٣١٠.

<sup>(</sup>١٢١) انظر: الفتاوى الكبرى ٢/ ٢٦٥ -٢٦٦؛ الإنصاف ٢/٧٧-٢٠٨.

<sup>(</sup>۱۲۲) انظر: المحلى ج٢ / ٤٧-٨٤.

#### د.خالدبن مفلح بن عبدالله آل حامد

بناء على أن المنهي عنه هو تحري الصلاة في هذه الأوقات؛ لما يلي:

١ - ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله على قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها»(١٢٣).

٢ - وفي لفظ لمسلم قال رسول الله عليه : «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان»، وأخرج مسلم عن عائشة بنحوه (١٢٤).

٣- وفي لفظ للبخاري عن ابن عُمَرَ -رضي الله عنهما- قال: «أُصَلِّي كما رأيت أُصْحَابِي يُصَلُّونَ، لا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ ولا نَهَارٍ ما شَاءَ، غير ألا تَحَرَّوا طُلُوعَ الشَّمْسِ ولا غُرُوبَهَا»(١٢٥).

قالوا: إن المنهي عنه هو تحري الصلاة في أوقات النهي، أما إذا لم يتحر ذلك فله أن يصلي في كل وقت، وهذا شامل للتطوع المطلق، ولذوات الأسباب، ويدخل في ذلك السنن الرواتب. والله أعلم.

# الفرع الثالث: تشبيك الأصابع في المسجد.

# دليل القول:

١ - عن كَعْب بْن عُجْرَةَ (١٢٦) -رضي الله عنه - أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأُ

<sup>(</sup>۱۲۳) صحيح البخاري ج١ ص ٢١٢/باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس/ح٥٦٠؛ صحيح مسلم ج١ ص ١٢٥/ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها/ ح ٨٢٨.

<sup>(</sup>١٢٤) أخرجه مسلم صحيح مسلم على الص ١٩٥ / ١٨٧٨ / ١٥ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ولفظه: «وهم عمر، إنما نهى رسول الله هي أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها»، قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ج٦ ص ١١٩: «قولها: وهم عمر، تعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً، وإنما نهى عن التحري قال القاضي: إنما قالت عائشة هذا لم روته من صلاة النبي الركعتن بعد العصر».

<sup>(</sup>١٢٥) صحيح البخاري ج١ ص ٢١٣/باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر /ح٢٥٥.

<sup>(</sup>١٢٦) كعب بن عجرة الأنصارى، أبو محمد و قيل: أبو عبد الله و قيل: أبو إسحاق، المدني، شهد عمرة الحديبية ونزلت فيه قصة الغدية، سكن الكوفة، قيل: مات بالمدينة سنة إحدى وقيل: ثنتين وقيل: ثلاث وخمسين وله خمس وقيل: سبع وسبعون سنة؛ الإصابة في تمييز الصحابة ، ٩٩/٥ / ت ٧٤٢٤.

# تعارض السبّة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

أَحَدُكُمْ فَأَحسن وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صلاة» (١٢٧).

٢- عن أبي سعيد الْخُدْريِّ -رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ دَخَلُ، فَرَأَى رَجُلاً جَالسًا وَسَطَ الْمَسْجِدِ مُشَبِّكًا بَيْنَ أَصَابِعِه يُحَدِّثُ نَفْسَهُ، فَأُوْمًا إِلَيْهِ النبي ﷺ، فَلَمْ يَفْطِنْ، قَالَ: فَالْتَقْتَ إِلَى أبي سعيد فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِه، فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنْ الشَّيْطَان، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لا يَرَالُ فِي صَلاةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ (١٢٨).

# دليل الفعل:

عن أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- في قصة سهو النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي المَسْجِد فَاتَّكَا الصلاة وفيه: «قَصَلَى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَة فِي الْمَسْجِد فَاتَّكَا عَلَيْهَا كَأَنَّه عَضْبَان، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه» (١٢٩).

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى كراهية تشبيك الأصابع في المسجد، أو أثناء الصلاة، أو أثناء القصد إلى الصلاة (١٣٠)، وهذا فيه تقديم للقول على الفعل، أخذاً بعموم النهي.

وأجابوا عن الحديث بأن تشبيك النبي على كان بعد سلامه وقيامه إلى ناحية من المسجد،

<sup>(174)</sup> صحيح ابن حبان جه ص 700 700: سنن أبي داود ج 1 ص 100 1 باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة 100 100 100 سنن الترمذي ج 100 100 100 100 ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة 100 100 100 100 مسند أحمد بن حنبل ج 100 100 100 100 100 قال في فتح الباري ج 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1

<sup>(</sup>١٢٨) مسند أحمد بن حنبل ج٣ ص٥٠ /ح٣٠٥ أ ؛ قال في فتح الباري ج ١ ص ٦٦٥ : «وفي إسناده ضعيف ومجهول».

<sup>(</sup>١٢٩) صحيح البخاري ج١ ص ١٨٢/باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره/ح٤٦٨.

<sup>(ُ</sup>١٣٠) انظر: تبيين الحقاق ١٦٢/١؛ حاشية الدسوقي ١ (٧٨؛ المجموع شرَح اللهذب ج٤ /ص ٤١٩؛ المغني ج١ / ص ٢٠٠؛ المغني ج١ / ص ٢٧١-٢٧٢.

#### د.خالدبن مفلح بن عبدالله آل حامد

وهو يعتقد أنه ليس في صلاة(١٣١).

القول الثاني: القول بجواز التشبيك في غير الصلاة، وهو قول المالكية (١٣٢)، وهذا فيه تقديم للفعل على القول، بناء على النسخ أو التخصيص.

قال الشوكاني -رحمه الله- في (نيل الأوطار): يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن تشبيكه على في حديث السهو كان لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منه، ولذلك وقف كأنه غضبان. . . فأما حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث، وهو منهي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها، من الجلوس في المسجد والمشي إليه. أو يجمع بما ذكره المصنف من أن فعله على لذلك نادراً يرفع التحريم ولا يرفع الكراهة، ولكن يبعد أن يفعل على ما كان مكروها، والأولى أن يقال: إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة، وفعله على لا يعارض قوله الخاص بهم، كما تقرر في الأصول» (١٣٣).

ويمكن بناء القول الثاني على أصل آخر وهو: أن هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة لضعفها، والله أعلم.

# الفرع الرابع: هل لصلاة القيام في رمضان أو غيره حد محدود؟

# دليل القول:

<sup>(</sup>١٣١) انظر: المجموع شرح المهذب ١٩/٤.

<sup>(</sup>۱۳۲) حاشية الدسوقي ١ /٨٧.

<sup>(</sup>١٣٣) انظر: نيل الأوطار ٢ /٣٨٧-٣٨٨.

<sup>(</sup>١٣٤) صحيح البخاري ج١/ص٢٢/ح٣٧/باب تطوع قيام رمضان من الإيمان؛ صحيح مسلم ج١/ص٣٣٥/ صحيح البخاري ج١/ص٣٣٥، صحيح البخاري ج١/ص٣٧٥.

#### تعارض السنة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

٢ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «سأل رجل النبي على وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى» (١٣٥).

وجه الاستدلال من الحديثين: أنه قد حث على قيام رمضان، وبيَّن كيفية القيام، من غير تحديد لعدد الركعات؛ فدل على أنه لاحدَّ لصلاة التراويح.

# دليل الفعل:

عندما سئلت عائشة رضي الله عنها: «كيف كانت صلاة رسول الله على ومضان؟ فقالت: ما كان رسول الله على إحدى عشرة ركعة» (١٣٦).

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

**القول الأول:** ليس لصلاة التراويح حد محدود في عدد الركعات، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(١٣٧)، أخذاً بالعموم.

**القول الثاني:** أن عدد ركعات صلاة التراويح عشرون ركعة سوى الوتر، وهو قول الجمهور من الحنفية (١٣٨)، والشافعية (١٣٩)، والحنابلة (١٤٠)، وذهب المالكية إلى أن

<sup>(</sup>١٣٥) صحيح البخاري ج١ /ص١٧٩ /ح ٤٦٠ /باب الحلق والجلوس في المسجد؛ صحيح مسلم ج١ /ص١٦٥ / ح ١٦٥) باب صلاة الليل مثنى والوتر ركعة من آخر الليل؛ واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>١٣٦) صحيح البخاري ج١ /ص٥٣٥/ح٢٩٦/باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره؛ صحيح مسلم ج١ /ص٥٠٩/ح٧٣٨/ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، وأن الوتر ركعة ،وأن الركعة صلاة صحيحة.

<sup>(</sup>١٣٧) انظر: الفتاوى الكبرى ٢/٥٥١؛ الإنصاف ٢/١٨٠.

<sup>(</sup>١٣٨) انظر: المبسوط ٢ /١٤٤؛ بدائع الصنائع ١ /٢٨٨.

<sup>(</sup>١٣٩) انظر: المجموع شرح المهذب ٢٧/٣٥؛ نهاية المحتاج ٢/٢٧١.

<sup>(</sup>١٤٠) انظر: الإنصاف ٢ /١٨٠.

# د. خالد بن مفلح بن عبدالله آل حامد

عدد ركعات صلاة التراويح ست وثلاثون ركعة سوى الوتر، وهو مذهب المالكية (١٤١)، وهذا فيه تقديم للقول من جهة أنه قال بالزيادة على ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. ولكنه حدها بعشرين ركعة عند الجمهور، وحدها المالكية بست وثلاثين ركعة، أخذاً من فعل الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين.

القول الثالث: أن عدد ركعات صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة بالوتر، وهو رواية عن مالك (١٤٢)، وهو قول بعض الحنفية (١٤٣)، وهذا فيه تقديم للفعل على القول مطلقاً، على أنه مخصص لعموم القول.

# الفرع الخامس: هل يشرع التطوع في الليل بأربع لا يفصل بينهن بتسليم؟

دليل القول: ما تقدم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي على قال: «صلاة الليل مثنى مثنى».

# دليل الفعل

حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربع ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى ثلاثاً» (١٤٤).

وجه الاستدلال: أن ظاهر الحديث يدل على أن هذه الأربع تؤدى بسلام واحد.

<sup>(</sup>١٤١) انظر: المدونة ١/٢٨٧؛ الذخيرة ٢/٧٠٤؛ مواهب الجليل ٢/ ٧١؛ الشرح الكبير ١/٥١٥.

<sup>(</sup>١٤٣) ومنهم الكمال بن الهمام، انظر: فتح القدير ١/٦٧-٤-٨٦٨.

<sup>(</sup>١٤٤) صحيح البخاري ج١ /ص٥٣٥ / ح٢٩٠ / /باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره؛ صحيح مسلم ج١ /ص٩٠٥ /ح٧٣ / باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة. وقد بوب عليه ابن حبان في صحيحه بقوله: ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المصطفى ﷺ «كان يصلي بالليل كل أربع ركعات بتسليمة ويوتر بثلاث بتسليمة» صحيح ابن حبان ج٦ /ص١٨٠.

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو المذهب عند الحنابلة (١٤٥) وهو مذهب المالكية (١٤٥)، وهذا فيه تقديم للقول على الفعل، على أن حديث ابن عمر رضي الله عنه مقيد لحديث عائشة رضي الله عنها، مع أن عندهم دليلاً آخر غير هذا، وهو أنه قد جاء عن عائشة في لفظ آخر مايدل على أن التسليم يكون من كل اثنتين، فير تفع الإشكال (١٤٧).

القول الثاني: أنه يشرع التطوع بأربع ركعات في الليل بسلام واحد، وهو مذهب الحنفية (١٤٨)، والشافعية (١٤٩)، وهو رواية عن أحمد (١٥٠). وهذا فيه تقديم للفعل على القول، أخذاً بعموم حديث عائشة رضي الله عنها.

# المطلب الثالث: تعارض السنة القولية والفعلية في كتاب الصيام

وفيه فرعان:

الفرع الأول: التطوع بعد النصف من شعبان.

دليل القول

١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله عَيْكَةِ: «إِذَا بَقِيَ نِصْفُ مِنْ

<sup>(</sup>١٤٥) انظر: الإنصاف ٢ /١٨٦-١٨٧.

<sup>(</sup>١٤٦) انظر: المدونة ١/١٨٩؛ المنتقى شرح الموطأ ١/٢١٣ – ٢١٤؛ مواهب الجليل ١/٢٦٦؛ مختصر خليل للخرشي ٢٨٨٦.

<sup>(</sup>۱٤۷) ونص الحديث في الرواية المقصودة: «قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين» صحيح مسلم ج١/ص٨٠٥/ح٣٦٦/باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة.

<sup>(</sup>۱٤۸) انظر: المبسوط ۱ /۸ه۱-۹ه۱.

<sup>(</sup>١٤٩) انظر: المجموع شرح المهذب ٣/١٥٥ -٢٥٥.

<sup>(</sup>۱۵۰) انظر: الإنصاف ٢ /١٨٦-١٨٧.

### د.خالدبن مفلح بن عبدالله آل حامد

شَعْبَانَ فَلا تَصُومُوا»(١٥١)، ولفظ أبي داود: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».

٢- ما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - (١٥٢) «أن رسول الله عنه قال له أو لآخر : أصم من سرر (١٥٣) شعبان؟ قال : لا، قال : فإذا أفطرت فصم يومين»(١٥٤). وفي لفظ لمسلم : «فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه» (١٥٥)، وفي لفظ لمسلم : «أصمت من سرة (١٥٦) هذا الشهر»؟(١٥٧).

وجه الاستدلال: على القول بأن المقصود من سرر الشهر وسطه، ففيه إشارة إلى أنه لا يستحب الصوم بعد النصف من شعبان.

<sup>(</sup>١٥١) سنن أبي داود ج٢ ص ٢٩٦ /باب الشهر يكون تسعاً وعشرين / ٢٣٠٠؛ سنن الترمذي ج٣ ص ١١٥ / باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان / ٢٣٨٠، وقال: «حسن صحيح»؛ قال ابن حجر في فتح الباري ج٤ ص ١٢٩: «أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره وقال الروياني من الشافعية: يحرم التقدم بيوم أو يومين، لحديث الباب، ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الأخر، وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان، وضعفوا الحديث الوارد فيه وقال أحمد وابن معين: إنه منكر».

<sup>(</sup>١٥٣) السرر يحتمل أن تكون أول الشهر، أو وسطه، أو آخره. قال في لسان العرب ج٤ /ص٣٥٧: «سرر الشهر بالتحريك: آخر ليلة منه، وهو مشتق من قولهم استسر القمر، أي خفي ليلة السرار، فربما كان ليلة وربما كان ليلتين، وفي الحديث: «صوموا الشهر سره» أي أوله، وقيل: مستهله، وقيل: وسطه، سر كل شيء جوفه، فكأنه أراد الأيام البيض، قال ابن الأثير: قال الأزهري: لا أعرف السر بهذا المعنى، إنما يقال: سرار الشهر سراره سرره، وهو آخر ليلة يستسر الهلال بنور الشمس».

<sup>(</sup>۱۰٤) صحیح البخاري ج ۲ ص ۷۰۰/باب الصوم آخر الشهر/ح۱۸۸۲؛ صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۱۸/باب صوم سرر شعبان /ح۱۱۶۱.

<sup>(</sup>۱۵۵) صحیح مسلم ج۲ ص ۸۱۸/باب صوم سرر شعبان /ح۱۱۲۱.

<sup>(</sup>١٥٦) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ج ٨ ص ٤٩: «هكذا هو في جميع النسخ من سرة هذا الشهر، بالهاء بعد الراء وذكر مسلم بعده حديث أبي قتادة، ثم حديث عمران أيضاً في سرر شعبان، وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء والثانية بالراء؛ فكأنه يقول: يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهر، وهي وسطه، وهذا متفق على استحبابه ...قال العلماء: ولعل النبي على الم يواظب على ثلاثة معينة لئلا يظن تعينها، ونبه بسرة الشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها».

<sup>(</sup>۱۵۷) صحيح مسلم ج٢ ص ٨١٨/باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس/ح١٦١٨.

### تعارض السنة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

## دليل الفعل

1 - ما جاء في صحيح مسلم عن معاذة العدوية (١٥٨)، أنها سألت عائشة زوج النبي الله عنها - رضي الله عنها - : أكان رسول الله على يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت : نعم، فقلت لها : من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت : لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم» (١٥٩).

٢- في الصحيحين عن عَائِشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «لم يكن رسول الله عَنْهَ في الشهر من السنة أكثر صياماً منه في شعبان، وكان يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لن يمل حتى تملوا، وكان يقول: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل» (١٦٠).

وجه الاستدلال من الحديثين: جواز الصوم في شعبان، ولا فرق بين أول الشهر ووسطه وآخره.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

**القول الأول:** أنه يحرم بدء الصوم بعد النصف من شعبان، وهو مذهب الظاهرية (١٦١)، وهذا فيه تقديم للقول على الفعل، بناء على أنه مخصص له.

القول الثاني: أنه يجوز بدء الصوم بعد النصف من شعبان، وهذا قول الجمهور (١٦٢)، وهو يقتضى تقديم الفعل على القول، أخذاً بالعموم، وعللوا بأمور،

<sup>(</sup>١٥٨) معاذة بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء البصرية «امرأة صلة بن أشيم، و كانت من العابدات، توفيت سنة ٨٣هـ تهذيب التهذيب ٢٢ / ٤٧٩ /ت ٢٨٩٥.

<sup>(</sup>۱۰۹) صحيح مسلم ج٢ ص ٨١٨/باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس/ح١١٦٠.

<sup>(</sup>١٦٠) صحيح البخاري ج٢ ص ٦٩٥ /باب صوم شعبان/ ح١٨٦٨؛ صحيح مسلم ج٢ ص ٨١١ /باب صيام النبي في غير رمضان واستحباب ألا يخلي شهراً عن صوم/ ح ٧٨٢.

<sup>(</sup>١٦١) انظر: المحلى ٤ / ٤٤٨.

<sup>(</sup>١٦٢) انظر: المغني ٣/٤-٥؛ نيل الأوطار ٤/٨٠٣: تحفة المحتاج شرح المنهاج ٣/٨١٨-٤١٩؛ فتح الباري ٤/٢٩١.

### د.خالدبن مفلح بن عبدالله آل حامد

### من أهمها:

الأول: أن الحديث ضعيف لا يحتج به .

الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم» (١٦٣)، ففيه جواز ابتداء الصوم بعد النصف من شعبان.

الثالث: أنه يمكن الجمع بينها، قال في (المغني): «ويحمل هذا الحديث على نفي استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف الشهر، وحديث عائشة في صلة شعبان برمضان في حق من صام الشهر كله، فإنه قد جاء ذلك في سياق الخبر، فلا تعارض بين الخبرين إذن، وهذا أولى من حملهما على التعارض» (١٦٤).

# الفرع الثاني: الحجامة للصائم

### دليل القول:

١- عن شكاد بْنِ أُوْس (١٦٥) - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله عَلَى أَى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم» (١٦٦).

<sup>(</sup>١٦٣) صحيح البخاري ج٢ /ص٢٧٦ / ح١٨١ /باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين.

<sup>(ُ</sup>١٦٤) انظر: المغنى ٣/٤-٥.

<sup>(ُ</sup>١٦٥) شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري النجاري، أبو يعلى، و يقال: أبو عبد الرحمن، المدني توفي قبل ٦٠ هـ أو بعدها بالشام. تهذيب التهذيب ٤/ ٢٧٦ /ت ٤٨٥.

<sup>(</sup>١٦٦) أخرجه البخاري معلقاً في باب الحجامة والقيء للصائم. صحيح البخاري 77 ص 77? صحيح ابن خزيمة 77 ص 77 باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعاً 77 باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعاً 77 بن أبي داود 77 حبان 77 م 77 بن أبي داود 77 من حديث ثوبان؛ سنن أبي داود 77 مرتم 77 باب في الصائم يحتجم 77 77 وأخرجه برقم 77 من حديث ثوبان؛ سنن النسائي الكبرى 77 م 77 من 77 من 77 من 77 من محيح» وصححه 77 من 77 من 77 من محيح أبي داود 77 من 77 من 77 من محيح أبي داود 77 من 77 من 77 من محيح ابن حبان: «إسناده صحيح على شرط مسلم».

٢- وأخرجه الترمذي عن رافع بن خديج (١٦٧) عن النبي ﷺ قال: (الفطرَ الْحَاجِمُ
وَالْمَحْجُومُ اللهِ ١٦٨).

### دليل الفعل:

ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أَنَّ النبي عَلَيْ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائمٌ» (١٦٩).

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

**القول الأول:** أن الحجامة تفسد الصوم، وهو المذهب عند الحنابلة (١٧٠)، وهذا فيه تقديم للقول على الفعل، أخذاً بالعموم.

وأجابوا عن الحديث المعارض بأنه لابد من إثبات أربعة أمور للاستدلال به:

١ - أن يكون مقيماً.

٢- أن يكون صوم فريضة.

٣- أن يكون بعد النهي لاقبله .

٤- أن يكون صحيحاً لا مريضاً.

**القول الثاني:** للجمهور من الأئمة الثلاثة (١٧١) أن الحجامة لاتفسد الصوم، وهذا فيه تقديم للفعل مطلقاً.

<sup>(</sup>١٦٧) رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن تزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الحارثي أبو عبد الله ويقال: أبو رافع، شهد أحداً والخندق، مات أول سنة ٧٧ وقال البخاري في (تاريخه): مات في زمن معاوية. تهذيب التهذيب ١٩٨/٣/٣ . ٤٤٠.

<sup>(</sup>١٦٩) صحيح البخاري ج٥ ص ٢١٥٥/باب أي ساعة يحتجم، واحتجم أبو موسى ليلاً/ح٣٦٩.

<sup>(</sup>١٧٠) انظر: الإنصاف ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>١٧١) انظر: المبسوط ٣/٥٠؛ حاشية الدسوقي ١/٥٣٢؛ الأم ٢/١٠٦؛ المغنى ٣/١٥.

# المطلب الرابع: تعارض السنة القولية والفعلية في كتاب الحج

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الوقوف في عرفة قبل الزوال.

الفرع الثاني: النفر من عرفة قبل غروب الشمس.

وهما مسألتان أدلتهما من القول والفعل أدلة واحدة.

## دليل القول:

حديث عروة بن مضرس الطائي (١٧٢) رضي الله تعالى عنه قال: «أتيت النبي على المنزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيئ، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي على من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه، وقضى تفثه العلاً أو نهاراً فقد تم حجه، وقضى تفثه العلاً أو نهاراً فقد تم حجه، وقضى تفثه العلاً أو نهاراً فقد المعلقة العلى الع

وجه الاستدلال للمسألة الأولى: أنه أطلق النهار، وهو يشمل ماقبل الزوال وما بعده؛ فدل على أن الوقوف قبل الزوال مجزئ.

<sup>(</sup>۱۷۲) هو عروة بن مضرِّس بن أوس بن حارثة بن لام بن عمرو بن طريف بن عمرو بن عامر الطائي، شهد حجة الوداع، سكن الكوفة ومات بعد التسعين. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ج ا /ص ٤٩٤ /ت ٥٣١٥ الاستيعاب ٣/ ص ١٠٦٧ حلاصة تهذيب التهذيب ج ١ /ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>١٧٣) صحيح ابن خزيمة ج٤ /ص٢٥٦ / ح٢٨٢؛ المنتقى لابن الجارود ج١ /ص٢١٥ / ح٢٤؛ المستدك على الصحيحين ج١ /ص٢٣٤ / ح ٢٠١١، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث؛ «سنن الترمذي ج٣ /ص٢٣٨ / ح ٢٠٨١، وقال: «هذا حديث حسن ج٣ /ص٢٣٨ / ح ٢٠٨١ / باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»؛ سنن البيهقي الكبرى ج٥ / ص٣١٧ / ح ٩٥٩٥؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل ج٤ / ص ١٠ / ح٣١٨ / ٢٥ مسند الطيالسي ج١ / ص ١٨١ / ح ٢٠٨١؛ قال في مجمع الزوائد ج٣ / ص ٢٠٤: «رواه أحمد والطبراني في الكبير... ورجال أحمد رجال الصحيح»؛ قال ابن حجر في نصب الراية ج٣ / ص٣٧: « ورواه بن حبان في صحيحه ... ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهو قاعدة من قواعد الإسلام ولم يخرجه الشيخان».

### تعارض السنة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

وجه الاستدلال للمسألة الثانية: أن من وقف في عرفة ليلاً أو نهاراً فقدتم حجه، فإذا أجزأ الوقوف ليلاً ولو للحظة بالإجماع، فكذلك يجزئ نهاراً ولو لم يبق حتى الغروب. دليل الفعل:

حديث جابر - رضي الله عنه - في مسلم، وفيه: «حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس . . . ، حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً، حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص» (١٧٤).

وجه الاستدلال: أنه أتى عرفة بعد زوال الشمس، وأنه وقف بها حتى الغروب. ذكر الأقوال في المسألتين:

### أولاً: مسألة الوقوف بعرفة.

القول الأول: لا يجزئ الوقوف في عرفة إلا بعد الزوال، وهو مذهب الحنفية (١٧٥)، والمالكية (١٧٦)، والشافعية (١٧٧)، ويحكى رواية عن الإمام أحمد (١٧٨) اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – (١٧٩)، وهذا فيه تقديم للفعل على القول مطلقاً، بناءً على أن الفعل مخصص للقول. وقد عضدوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام:

<sup>(</sup>۱۷٤) صحيح مسلم ج٢ ص ٨٩٠/باب حجة النبي ﷺ/ح ١٢١٨.

<sup>(</sup>١٧٥) انظر: المبسوط ٤/٥٥؛ فتح القدير٢/٥-٨-٩٠٥.

<sup>(</sup>١٧٦) انظر:حاشية الدسوقي ج٢ /ص٣٧؛ مواهب الجليل ٣ / ٩٤.

<sup>(</sup>١٧٧) انظر: المجموع شرح المُهذَّب ٨/١٢٧-٨١٠؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب ١ /٤٨٨؛ روضة الطالبين ج٣/ص٩٧.

<sup>(</sup>١٧٨) أنظر: الإنصاف ٤/٢٩.

<sup>(</sup>١٧٩) قال في الإنصاف: «قال ابن بطة، وأبو حفص: وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة وحكى رواية، قال في الفائق: واختاره شيخنا يعنى به الشيخ تقى الدين وحكاه ابن عبد البر إجماعاً. انظر: الإنصاف٤ / ٢٩.

### د.خالدبن مفلح بن عبدالله آل حامد

«لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» (١٨٠).

**القول الثاني:** أنه يجزئ الوقوف في عرفة ولو كان قبل الزوال، وهو مذهب الإمام أحمد (١٨١)، وهذا فيه تقديم للقول على الفعل مطلقاً، أخذاً بالعموم.

# ثانياً: مسألة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس:

القول الأول: أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، مَنْ تركه لزمه الدم، وهذا هو قول الجمهور من الحنفية (١٨٢) والمالكية (١٨٣) والحنابلة (١٨٤)، وفيه تقديم للفعل على القول مطلقاً بناء على أن الفعل مخصص للقول.

القول الثاني: أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس ليس واجباً، وهو مذهب الشافعية، وهل يلزمه دم؟ قولان للشافعي: الجديد منهما يستحب له ذلك ولا يجب، وفي القديم يجب(١٨٥)، وهذا فيه تقديم للقول على الفعل مطلقاً، أخذاً بعموم حديث مضرس الطائي رضي الله عنه.

# الفرع الثالث: نكاح المحرم

## دليل القول:

ما جاء في مسلم عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال رسول الله علله : «لا يَنكِح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» (١٨٦).

<sup>(</sup>۱۸۰) سبق تخریجه.

رُ ۱۸۱) انظر: الإنصاف ٤/٢٩

١٨٢) انظر: فتح القدير ٢ /٤٧٨؛ تبيين الحقائق ٢ /٢٧.

<sup>(</sup>۱۸۳) انظر: مواهب الجليل ٣/٤٩.

<sup>(ُ</sup>١٨٤) انظر: المغنى ٣/٢١٠.

<sup>(</sup>١٨٥) انظر: المجموع شرح المهذب ١٢٨/٨-١٢٩.

<sup>(</sup>١٨٨) صحيح مسلم ج٢ ص ١٠٣٠/باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته/ح١٤٠٩.

## دليل الفعل:

ما جاء في البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنه ما- أن النبي على تزوج ميمونة(١٨٨) وهو محرم، وبني بها وهو حلال (١٨٨).

# ذكر الأقوال في المسألة

القول الأول: تحريم نكاح المحرم مطلقاً، وهذا هو قول الجمهور من الأئمة الثلاثة: المالكية (١٨٩) والشافعية (١٩٠) والحنابلة (١٩١)، وهذا فيه تقديم للقول على الفعل مطلقاً، أخذاً بعموم النهي.

وأجابوا عن الأحاديث بأنها متعارضة ، وقد جاء في (مسلم) عن ميمونة بنت الحارث أن رسول الله عليه تزوجها وهو حلال(١٩٢)، وهي صاحبة القصة .

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز -رحمه الله-: «إذا رجحنا قول ميمونة رضي الله تعالى عنها، يكون وهماً من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى القول بالجمع يكون خاصاً بالنبي على أو كان ذلك قبل النهى، فيكون منسوخاً» (١٩٣).

القول الثاني: أن نكاح المحرم جائز، وهو مذهب أبي حنيفة (١٩٤)، وهذا فيه تقديم

<sup>(</sup>١٨٧) هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية أخت أم الفضل لبابة، كان اسمها برة، فسماها النبي على ميمونة، وتزوجها بسرف، توفت سنة إحدى وخمسين، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ج٨/ ص٢١/ ١٢٧٧م.

<sup>(</sup>١٨٨) صحيح البخاري ج٤ ص ١٥٥٣/ باب عمرة القضاء. ذكره أنس عن النبي ﷺ /ح ٢٠١١.

<sup>(ُ</sup>١٨٩) انظر: المنتقى شرح الموطأ ٢ /٢٣٨.

<sup>(</sup>١٩٠) انظر: الأم ٥/٨٤.

<sup>(</sup>١٩١) انظر: المغني ٣/١٥٨.

<sup>(</sup>۱۹۲) صحيح مسلم ج٢ ص ١٠٣١/باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته/ح ١٤١٠. (١٩٣) من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح/ الشريط الأول/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية.

<sup>-</sup> قال في فتح الباري ج ٩ /ص١٦٦: «قال الطبري: أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبي النبي النبي المحتلاف في نواج ميمونة إنما وقع لأن النبي النبي المحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتل النبي المحتلفة الم

<sup>(</sup>١٩٤) انظر: المبسوط ٤/١٩١.

للفعل على القول، بناء على أنه خاص بالنبي ﷺ، أو أنه ناسخ للفعل.

# المطلب الخامس: تعارض السنة القولية والفعلية في مسائل متفرقة

وفيه ثلاثة فروع:

## الفرع الأول: اختناث (١٩٥) الأسقية:

### دليل القول:

١ - في الصحيحين عن أبي سعيد الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه - قالَ: «تَهَى رسول الله عَنْه الله عنه - قالَ: «تَهَى رسول الله عَنْهُ الله عنه الْحُتْنَاثِ الْأَسْقِيَةِ ، يَعني أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَ اهْهَا ، فَيُشْرَبَ مَنْ أَفْوَ اههَا» (١٩٦) وفي لفظ لهما: «نَهَى رسولَ الله عَلَيْهِ عَنَ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ ، أَنْ يُشْرَبَ مَنْ أَفْوَ اههَا» (١٩٧).

٢ - وفي البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : «نَهَى رسول الله ﷺ عن الشُّرْبِ مِنْ
قَمِ الْقِرْبَةِ أَوْ السِّقَاء» (١٩٨) وفي لفظ لمسلم : «وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ» (١٩٩).

### دليل الفعل:

عن أم ثابت كبشة بنت ثابت-رضي الله عنها-(۲۰۰)، قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رسول الله عَنِيَّة، فَشَرَبَ مِنْ فِي قِرْبَةِ مُعَلَّقَةٍ قَائمًا، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ (۲۰۱).

<sup>(</sup>١٩٥) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم، ج١٣ ص ١٩٤: «وقد فسره في الحديث، وأصل هذه الكلمة التكسر والانطواء، ومنه سمى الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته: مخنثاً».

<sup>(</sup>١٩٦) صُحيح البُخاري جه صَّ ٢٩١٢/باب اختناث الأسقَّية (ح ٣٠٣٠؛ صُحيح مسلم ج٣ ص ١٦٠٠/باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما/ح٣٠٣.

<sup>(</sup>۱۹۷) صحيح البخاري جه ص ۲۱۳۲ /باب اختناث الأسقية ح/٥٣٠٣؛ صحيح مسلم ج ٣ ص ١٦٠٠ /باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما /ح٢٠٣.

<sup>(</sup>١٩٨) صحيح البخاري جه ص ٢١٣٢ /باب الشرب من فم السقاء ح/٥٣٠٤.

<sup>(</sup>١٩٩) صحيح مسلم ج٣ ص ١٦٠٠/باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما /ح٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٢٠٠) هي كبشة بنت ثابت بن المنذر بن حرام، أخت حسان لأبيه من بني مالك بن النجار. الإصابة في تمييز الصحابة ٨٠/٨ ت ١١٦٦٣.

<sup>·</sup> (٢٠١) سنن الترمني عج ٤ ص ٣٠٥ /باب ما جاء في الرخصة في ذلك/ح١٨٩٢ وقال «حسن صحيح غريب».

### تعارض السبّة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

ذكر الخلاف في المسألة: مجمل الخلاف ذكره ابن حجر -رحمه الله- في (فتح الباري)، فنقل قول النووي -رحمه الله-: «اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم» (٢٠٢)، قال: «وفي الاتفاق نظر، فقد نقل عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب، وقال: لم يبلغني فيه نهي. وقال: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز، إلا من فعله على وأحاديث النهى كلها من قوله، فهى أرجح» (٢٠٣).

فمن أخذ بعموم النهي قدم القول على الفعل، وعلى القول الآخر بجواز ذلك، حملاً للنهي على التنزيه، وهذا فيه تقديم للفعل على القول.

وذكر الحافظ في (فتح الباري) إمكان الجمع بين الأحاديث، فيجوز الشرب من فم القربة إذا كانت معلقة، ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسراً، ولم يتمكن من التناول بكفه، فلا كراهة حينئذ، ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة، والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة، ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقاً، بل على تلك الصورة وحدها، وحملها على حال الضرورة، جمعاً بين الخبرين أولى من حملها على النسخ (٢٠٤).

# الفرع الثاني: الشرب قائماً

#### دليل القول:

١ - ما جاء في مسلم عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ: "أَنَّهُ زَجَرَ عن الشُّرْبِ قَالَشًا "(٢٠٦) وأخرج قَائمًا "(٢٠٦) وأخرج أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائمًا "(٢٠٦) وأخرج

<sup>(</sup>۲۰۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ج١٩٣ ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٢٠٣) انظر: فتح الباري ج١٠ ص ٩١-٩٢؛ نيل الأوطار ٨/٢٢٦.

<sup>(</sup>۲۰٤) فتح الباري ج١٠ ص ٩٢.

رُ (۲۰هـ) صحيح مسلم ج٣ ص ١٦٠١/باب كراهية الشرب قائماً/ح٢٠٢٥.

<sup>(</sup>٢٠٦) صحيح مسلم ٣/١٦٠٠/باب كراهية الشرب قائماً/ ح٢٠٢٤.

مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- مثله (٢٠٧).

٢ - وفي مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه - يَقُول: قَالَ رسول الله عَلَيْ: « لا يَشْرَبَنَ ٱحَدُ منْكُمْ قَائمًا، فَمَنْ نَسيَ فَلْيَسْتَقَيْ » (٢٠٨).

## دليل الفعل:

١- في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قالَ: «سَقَيْتُ رسول الله عَلَيْهُ مَنْ زَمْزَمَ، قَشَرَبَ وَهُو َقائم» (٢٠٩).

٢- وفي البخاري: «أن علياً -رضي الله عنه- شَرِبَ قَائمًا، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحْدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُو قَائمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النبي ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتَ» (٢١٠).

ذكر الخلاف في المسألة:

القول الأول: أنه يحرم الشرب قائماً، وهو مذهب الظاهرية (٢١١)، وهذا فيه تقديم للقول على الفعل، أخذاً بعموم النهى.

القول الثاني: يجوز الشرب قائماً، وهو قول الجمهور (٢١٢)، وهذا فيه تقديم للفعل على القول، وأجابوا عن التعارض بأن أحاديث شربه قائماً تدل على الجواز، وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب، والحث على ما هو أولى وأكمل، أو لأن في الشرب قائماً ضرراً، فأنكره من أجله، وفعله هو لأمنه (٢١٣).

<sup>(</sup>۲۰۷) صحيح مسلم ج٣ ص ١٦٠١/بات كراهية الشرب قائماً /ح٢٠٢٥.

<sup>(</sup>۲۰۸) صحيح مسلم ١٦٠١/٣ / باب كراهية الشرب قائماً /ح٢٠٢٠.

<sup>(</sup>٢٠٩) صحيح البخاري ٢/ ٥٩٠/باب ماجاء في زمزم/ح ٥٥٠١؛ صحيح مسلم ٣/ ١٦٠١/ باب في الشرب من زمزم قائماً/ح ٢٠٢٧.

<sup>(</sup>٢١٠) صحيح البخاري ٥/٢١٣٠ /باب الشرب قائماً /ح ٢٩٢٥.

<sup>(</sup>۲۱۱) انظر: المحلى ٦ /٢٢٩-٢٣٠.

<sup>(</sup>۲۱۲) انظر: رد المحتار على الدرالمختار ١ /١٢٨؛ المنتقى شرح الموطأ ٧ /٢٣٧؛ شرح البهجة ٤ /٢١٤؛ الإنصاف ٨٠/٨٠ فتح البارى ٨٠ /٨٠٨ - ٨٨.

<sup>(</sup>۲۱۳) انظر: فتح الباري - ابن حجر ۱۰ /۸۳.

# الفرع الثالث: الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى.

## دليل القول:

ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بْنِ عَبْد اللّهِ -رضي الله عنهما- أَنَّ النبي عَيْفٍ قال: «لا يستلقين أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى» (٢١٤).

# دليل الفعل:

ما جاء في الصحيحين عن عبدالله بن زيد(٢١٥)-رضي الله عنه- «أنَّهُ رَأَى رسول الله عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْأُخْرَى»(٢١٦).

ذكر الخلاف في المسألة:

القول الأول: لجمهور المحدثين بأن ذلك جائز، وهذا فيه تقديم للفعل على القول، وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ بهذا الفعل، وبعضهم جمع بين الحديث، بأن حديث النهي محمول على من تنكشف عورته بذلك، فإذا أمن ذلك جاز؛ بدليل فعله عليه الصلاة والسلام (٢١٧).

**القول الثاني:** أن ذلك غير جائز، وهذا فيه تقديم للقول على الفعل مطلقاً، وأجابوا عن الحديث بأنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام(٢١٨).

<sup>(</sup>٢١٤) صحيح مسلم ١٦٦١/٣ / باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى/ح ٢٠٩٩.

<sup>(</sup>٢١٥) هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني المدني، أبو محمد، وأمه أم عمارة نسيبة بنت كعب، قتل يوم الحرة سنة ٦٣ للهجرة. انظر: الإصابة ١٩٨٧/ ا٢٦٥.

<sup>(</sup>٢١٦) صحيح البخاري ١٨١/١ /باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل /ح٣٦؛ صحيح مسلم ١٦٦٢/٣ / باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى/ح ٢١٠٠.

<sup>(</sup>٢١٧) انظر: فتح الباري ١ /٦٣٥؛ نيل الأوطار ٢ /١٨٨.

<sup>(</sup>٢١٨) انظر: فتح الباري ١/٦٣٥: المجموع شرح المهذب ٤/٣٤٥: المنتقى شرح الموطأ ١/٣٠٧-٣٠٨: الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح ٣/ ١٥٥: كشاف القناع ٢/٣١١: نيل الأوطار ٢/١٨٨.

### د.خالدبن مفلحبن عبدالله آل حامد

#### الخاتمة

في ختام هذا البحث المتواضع أوضح أهم ماتوصلت إليه من نتائج، ومن أهمها مايلي: أولاً: أن العلماء اختلفوا بينهم تجاه التعارض بين القول والفعل، فمنهم من حاول الجمع بين القول والفعل بطرق من أهمها:

1) أن الفعل إذا خالف القول، وكان القول أمراً؛ فيدل على أن الأمر للاستحباب لا للوجوب. وإذا خالف الفعل القول، وكان القول نهياً؛ فيدل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم.

٢) حمل كل من القول والفعل على صورة خاصة لا تجيء في الأخرى، كالاستلقاء فهو منهي عنه إذا بدت العورة، وجائز إذا لم تبد منه، إلى غير ذلك من الصور التي يمكن الجمع فيها بين القول والفعل.

٣) إذا كان القول عاماً وجاء الفعل المعارض بعده فيكون الفعل مخصصاً للعموم.
ومن العلماء من جنح إلى الترجيح بين القول والفعل، والأكثر من هؤلاء رأوا أنه إذا
خالف الفعل القول، فالقول هو المقدم مطلقاً. وذهب بعضهم إلى تقديم الفعل على القول.
ثانياً: أن فروع هذه المسألة يمكن حصرها في موضعين:

الموضع الأول: أنه إذا ورد بعد المجمل قول وفعل، وكل واحد منهما صالح لبيانه، وقد خالف القول الفعل فأيهما يكون المقدم؟ وهذا الموضع لم أقف له على فروع تطبيقية في كتب الأصوليين.

الموضع الثاني: أن يكون التعارض بين القول والفعل ابتداء، وهذا هو المورد الأساسي لمعظم فروع المسألة.

ثالثاً: أن أهم سبب من أسباب الخلاف في هذه المسألة عموماً وفي الموضع الثاني -

### تعارض السنة القولية والفعلية « دراسة وتطبيقاً »

المذكور آنفاً -: يعود إلى الخلاف في الفعل إذا كان مجرداً عن القرائن، هل يقتضي الوجوب؟ فمن قال: إنه يقتضي الوجوب رجح تقديمه على القول، أو توقف؛ لتكافؤ الأدلة، ومن رأى بأن الفعل إنما يدل على الاستحباب، أو الإباحة، قال بوجوب تقديم القول مطلقاً. والله تعالى أعلم.

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها، فما كان فيها من صواب فمن الله، وماكان فيها من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأسأله المغفرة من كل ذنب وخطيئة.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.